# الحرال المالين

على نظم المشد المعين على الفسروري من علوم اللاين من في مألك ين في مألك على مألك في مألك على الإمام مالك

رضي الله عنه

قاليـق

محمد بن محمد بن عبد الله بن المبارك الفتحي المحمد بن محمد بن عبد الله بن المبارك الفتحي الموقت المراكشي المالكي الموقت

طبع بالمفرب

# الحال المالي

على نظتم المرشد المعنين على الضروري من علوم الدين في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه

> تألیفت محدبن محدبن عبدالله بن المبارک الفتحی، المراکشی المالکی الموقت

> > طبع بالمغرب

# ب الدارم الحراريم

الحد ألاحد الصمد ، الذي لم يلدولم يولدولم يكن له كفؤا إحدوالصلاة والسلام على مولانا محد الهادي إلى الصراط المستقيم ، وعلى آلم واصحابه دوي القدر الفخيم ،

اما بعد ، فيقول العبد الفقير الى الله « محمد بن محمد عبد الله » المالكي الموقت بالحضرة المراكسي وقته كان الله له ،

هذا تقرير لطيف وجيز شريف، على نظم المرشد المعين، على الضروري من علوم الدين وضعته تبصرة للعاممة والاطفال، وتذكرة للخاصة من النسباء والرجال ابرزته في عبارة سهلة ،واضحة المعنى وللفهم وصلة ،وسميته:

# وللتبالين على المسلطين المسلطين

جعله الله خالصا لوجهه الكريم، ونعم به النفع العميم بجالا من له الحلق البحق مولانا محمد عليه افضل الصلاة وازكى التسليم ، فاقول ومن الله اطلب الرضا والقبول ، قال الناظم :

رَقُولُ عَبْدُ الواحِدِ ابْ عَاشِر مُبْنَدِنًا بِاسْمِ الإِلَهِ القَادِرِ مُبْنَدِنًا بِاسْمِ الإِلَهِ القَادِر (الحَمْدُ) لَذِ الَّذِي عَلَمْنَا مِن الْعُلُومِ مَا بِهِ كَلَفَنَا مِن الْعُلُومِ مَا بِهِ كَلَفَنَا

### صلى وسَلَّمَ عَلَى ( مُحَدِّ ) وَالَّهِ وَصَحْبِهِ وَالْقَسَّدِي

عرف بنفسه وبدأ نظمه بسم الله الرحن الرحيم، وحمد الله تعالى المستحق لجميع المحامد وصلى على نينه مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، اد هو الواسطة العظمى حفى شيء وصل النا من خير او سيصل ، ثم قال:

(وَ بَعْدُ) فَالْعَوْنُ مِنَ الله المَجِيد في نظم أيسات للامّي تفيدُ

في عَقد الأَشْعَرِي وَفِقْهِ مَالِكِ وَفِي طَرِيقَةِ الجُنَيد السالك

اخبر أن نظمه هذا جمع مهمات العلوم الثلاثة وهي : العقائد، والفقه، والتصوف المتعلقة بأقسام الدين الثلاثة وهي : الايمان، والاسلام، والاحسان، ثم قال:

# مُعْرِفُمُ لِلنَّابِ لَهُ عَبِعًا فَعُبِيمًا لِنِهَا كَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْكُ فَالْمُنْ فَالْمُلْكُ فَالْمُنْ فَالْمُلْكُونَا فَالْمُنْ فَالْمُلْكُونَا فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْكُونَا فَالْمُنْ فَالْمُلْكُونَا فَالْمُنْ فَالْمُلْكُونَا فَالْمُنْ فَالْمُلْكُونَا فَالْمُنْ فَالْمُلْكُونَا فَالْمُنْ فَالْمُلْكُونَا فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْكُونَا فَالْمُنْ فَالْمُلْكُونَا فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالِمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِلْ فَالْمُنْ فِلْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِلْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِلْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُ لِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْ فَالْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُلْمُ لِلْمُنْ فِلْمُلْمُ لِلْمُنْ فِلْمُلْمُ فِلْمُل

وَخُكُمُنَا الْمُقَلِي قَضِيَّةً بِلاً وَقَفَ عَلَى عَادَةٍ أَو وَضِعِ جَلا أَنسَامُ مُقَتَضَاهُ بِالْمُصْرِ ثَمَانَ وهِى الْوُجُوبُ الاستِحَالَة الجُوازُ فَوَاجِبُ لاَ يَقْبَلُ النَّفِي بِحَالً وَمَا أَبَى الثَبُوتَ عَقَلًا المُحَالُ وجائزاً مَا قَبِلَ الْأَمْرَ بْنِ سِمْ للضَّرُودِي والنَّظَرِي كُلُّ قُسِم وجائزاً مَا قَبِلَ الْأَمْرَ بْنِ سِمْ للضَّرُودِي والنَّظَرِي كُلُّ قُسِم

الحكم هو اثبات امر لامر او نفي امر عن امر ، وهو على ثلاثة اقسام : اما ان يكون عقليا بمعنى انه يدرك بالعقل فقط اوعاديا انه يدوك بالعادة والتجريبة والتكرار ، او شرعيا بمعنى انه يدرك من جهة الشارع صلى الشعلية وسلم ولما قسام ثلاثة وهي : الواجب والمستحمل ، والجائز ، فالواجب هو الذي لا يقبل النفي يحال اي لا يتصور في العقل عدمه و الذي لا يقبل النبوت بحال اي لا يتصور في العقل ثبوته و الجائز هو الذي يقبل الا تنفاء والثبوت : اي الذي يصح وجوده وعدمه ثمر قاله ،

أوَّلُ وَإِجِبٍ عَلَى مَنْ كُلُّفًا مُمَكَّنَا مِنْ نَظَرَ أَنْ يَعْرِفَا اللَّهُ وَالْحِبُ عَلَى مَنْ كُلُّفًا مِنْ نَظَرَ أَنْ يَعْرِفَا اللهُ وَالْحِبُ مُلُكَّا مِنْ نَظَرَ أَنْ يَعْرِفَا اللهُ وَالْحِبُ مُلْكَانِهِ مَا لَا يَكُنَّا مِنْ نَظَرَ أَنْ يَعْرِفَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

اول ما يجب على كل مكلف وهو العاقل البائغ في حال كونه متمكنا من النظر ؛ التفكر والاعتبار ان يعرف الله تعالى بالصفات التي هي الوجود والقدم والبقله الى آخر الآتية في قولمه ، يجب لله الوجود والقدم ، الى آخرها ، كذلك يجب عليه ان يعرف رسل الله بكونهم موصوفين بالصدق ، والامانة ، والتبليغ . ثم قال :

اي كل الزام بما فيه كلفة فشرطه العقل والبلوغ ، وللبلوغ خس علامات ، خروج المني ، وانبات شعر الوسط الحشن ، والسن ، وهو ثمانية عشر حولا ، وقيل خسة عشر ، والدم ، والحبض ، وزاد غيرلا رائحة الابطين ، وفرق الانف ، وغلظ الصوت وخيط الرقبة . ثمر قال :

# 

امر القواعد: هي شهادتنا لاالم الا الله محد رسول الله ، ثم قال :

(يَجِبُ) لِلهِ الْوُجُودُ وَالْقِدَم صَّذَا البَقَاءِ وَالْفِنَى الْمُطْلَقُ عَم وَخُدَةُ النَّاتِ وَوَصْفُ والفَمال وَخُدَةُ النَّاتِ وَوَصْفُ والفَمال وَخُدَةُ النَّاتِ وَوَصْفُ والفَمال وَخُدَةُ النَّاتِ وَوَصْفُ والفَمال وَقُدْرَةٌ إِرَادَةٌ عِلْمٌ حَيات صَمْعَ بَكَلامٌ بَصَرٌ ذِي وَاجِبات وَقَدْرَةٌ إِرَادَةٌ عِلْمٌ حَيات صَمْعَ بَكَلامٌ بَصَرٌ ذِي وَاجِبات

اي مجب له تعالى وحبوبا عنيا مختصا به ان متصف بعدد الصفات الثلاثة عشر وهي الوجود الخ فوجود تعالى من ذاته المقدسة بدون موجد فلم يسبقه عدم ولا يمكن

ان ملحقه العدم ،ومعنى كونه قديما انه لااول لوجوده والحالق لايكون الاقديما لا ابتداء لوجوده، وكما انه تعالى قديم كذلك جميع صفاته قديمة لا اول لوجودهما، ومعنى كونه سبحانه وتعالى باقيا انمالا آخرية لوجوده: اي لا يلحقه الفناء، ومعنى كونه سبحانه وتعالى غنيا انه قائم بنفسه لا يفتقر الى مكاث يقوم فيه او محل يحل فيماو مخصص وخصصماو موجد بوجده ومعنى كونه تعالى مخالفا للحوادثانه لايمانل احدا من مخلوقاته في وصف من اوصافها ،وكذلك المخلوقات لاتشاركه في صفة من صفاته قال تعالى دليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ومعنى كونه تعالى واحد انماواحد في ذاته وصفاته وافعاله: أي لا تتعدد ذاته ولا تتعد صفاته ولا تتعدد افعاله ومعنى كونه تعالى قادرا ان قدرتما تامة كاملة ، يخلق وبرزق ويحسى ويست ويمنح ويمنع ويضروينفع يخفض وبرفع لأيعجزنا شيء يربدنا سبحانه وتعالىء ومعنى كونه مريدا أنه تعالى ليسمكرها مقهورا فيشيء بل أذا أراد سبحانه شيئا يوجده على حسب ارادته وبمقتضى عليه وحكمته في الوقت الذي اراده وعلى الوجه الذي اختاره لاراد لارادته ولاصاد لمشيئته ءومعنى كونه تعالى عالما انه سيحانه يعلم ككل شيء لايعزب عن علمه مثقال درة في الارض ولا في السماء، ومعنى كونه سبحانه حيا إنه تعالى موصوف بالحياة التي تصحح لم أن يتصف بحميع صفات الكمال . ومعنى كونه سبحانه سميعابصيراانه تنكشف لهالمسموعات سرهاوجهر هاوالمبصرات خفيهاوجليها لكن بغيراذن ولاعين ولا جارحة ، لان الجوارح من صفات الحوادث وقد عرفتان الخالق لايتصف بشيء من صفات الحوادث ومعنى كونه تعالى متكلها ان كلامة سبحانماليس بحرف ولاصوت منزياعن التقدم والتاخر والاعراب والبناء والسكوت النفسي والآفات الباطنية ثمر قال:

المدم الحدوث ذاللحادثات (وَ يَسْتَحِيلُ) صِدْهَدُهِ الصفات كذا الفنا والإفتقار عُدة وَأَن مُهَامِلَ وَنَفِي الْوَحْدَة عَذْ كُرَاهَة وَجَهْل وممات ومستم و بسكم عمى صمات

هذا اضدادالصفات المتقدمة. والاضداد ثلاثة عشر : الأول ضد الأول والثاني ضد الثاني ، وهكذا على الترتيب المتقدم في الواجبات ، قضد الوجود العدم ، وضد العدم الح وث وهكذا . ثعر قال

ريعيز ) في حقوفه ل المكنات بأسرها و تركها في المدمات

فالذي يحب على المكلف معرفته أن يعلم أن الحق سبحانه لا يحب عليمه قعل شيءاو تركه بل يفعل منه ما أراد ويشرك ما أراد وذلك كالثواب والعقاب والحلق والرزق والاحياء والاماتة وبعثه الرسل عليهم السلام ، فله سبحانه أن يعذب الطائع ويرحم العاصى وبالعكس . ثعر قال

وجُـودُهُ لَهُ دَلِيلٌ قَاطِع حَاجَةً كُلُّ مُحدَث لِلعَّانِعِ وَجُـودُهُ لَهُ دَلِيلٌ قَاطِع حَادَثُ لِلعَّانِعِ لَوَحَدَثُ النَّسَاوِي والرَّبْحَانَ لَوْحَدَثُ النَّسَاوِي والرَّبْحَانَ وَخَدُونُ العَلَمُ مِنْ حَدَثِ الأَعْرَاضِ مع تلازم وَذَا مُحَالٌ وَحُدُونُ العَلَمُ مِنْ حَدَثِ الأَعْرَاضِ مع تلازم

هذا شروع منه في براهين ما تقدم . وهذه البراهين لاتنعين معرفتها على عامة الامة كما قال بذلك الائمة بل مجرد التصديق بمضمون لااله الا الله محد رسول الله و الاقرار بها يكفي . فبرهان الوجود هو افتقار العالم :اي جميع المخلوقات باسرها للصانع الذي يصنعها ويوجدها وهو الله تعالى، اذ لوحدثت المخلوقات بنفسها وبدون موجد لاجتمع التساوي والرجيحان واجتماعهما محال، لان المخلوقات بنفسها ويصح عدمها على السواء، فلوحدثت بنفسها ولم تفتقر الى محدث لزم أن يكوت وجودها الذي قدر مساواته لعدمه راجحا بالاسب على عدمه وهذا لا يعقل ثم حدوث العالم الذي هو كل المخلوقيات مستفاد من حدوث الاعراض اللازمة لها كالحركة والسكون . ثم قال

لو لم يَكُ القدمُ وَصْفَهُ لَزِمْ حُدُونَهُ دُورٌ تَسَلَّسُلُ حُيْمٍ

لولم يكن الحق تعالى قديما لكان حادث ، ولوكان حادثا لاحتاج الى محدث وهكلا وهو محال - ثم قال :

لَوْ مَا ثُلُ الْخُلْقَ حُدُوثُهُ الْحَمْمِ لَوْ أَمَّكُنَ الْفَنَاءُ لَا نَتَنَى اللَّهِدُم

لوامكن ان يليحق الفناء الحق تعالى لاتنفى عنه القدم وهو محال لا يتصور في العقل وجوده ، وكذلك لو لم يتصف تعالى بالمخالفة للحوادث بان ماثل شيئا منها لوجب له تعالى الحدوث لذلك الشيء وذلك باطل- ثم قال

لَوْ لَمْ يَسِبِ وَضِفِ الْفِنِي لَهُ افْتَقَرْ لَوْ لَمْ يَسَكُنْ بُواحِد لَمَا قَدْد

لولم يجب للحق تعالى ان يتصف بالفنى عن المحل والمخصص للزمان يفتقر الهماوهو عمال ، وكذلك انه تعالى لو لم يكن احد في ذاته وصفاته وافعاله لما قدر على ايجاه شيء من المخلوقات والفرض انه تعالى هو الذي اوجد جميع المخلوقات. ثعر قال

لَوْ لَمْ يَكُن حَيًّا مُرِيداً عَالِمًا وَقَادِراً لَمَا رَايتَ عَالَمًا

لو لم يكن الحق تعالى موصوفا بالحياة والارادة لكان عاجزا فلا بوجد ثميثا من هذه العوالم اي المخلوقات والحالة ان المخلوقات موجودة فهو تعالى غير عاجد. ثم قال:

والتالي في السَّتُ القضايا باطل قطعا مُقدّم إذا مُماثيل

القضايا هي قول الناظم: لولم يكن كذا من قوله لولم يك القدم الى هنا ، وهو معنى قوله في الست ، والتالي هو قوله لكان كذا وهو باطل في كل قضية ، ثم قال :

وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْكَلَامُ بِالنَّقُلِ مَعْ كَمَالِهِ ثَرَامُ وَالسَّمْ وَالبَّسِمُ وَالبَّسِمُ وَالبَّسِمُ وَالبَّسِمِ وَالْمِسْمِ وَالْمِسْمِ وَالبَّسِمِ وَالْمِسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمِسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِيْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِيْمِ وَالْمُسْمِ وَالْمُسْمِي

## لوِ اسْتَمَال مُمْ كِنْ أُووجَ بِمَا قُلْب ٱلْحَقَائِينِ لُزُوماً أُوجَباً

النه بصح في العقل الا وجود الله المتحال عليه شيء من المكنات لا نقلب الممكن الى حقيقة الواجب الذه بصح في العقل الا وجود الواستحال عليه شيء من المكنات لا نقلت حقيقة الممكن الى عقيقة المستحيل الذي لا يصح في العقل الا عدمه و ذلك لا يعقل ، ثم قال :

(يَعِبُ)لِرسُلِ الكرَامِ الصَّدق أَمَانَة تَبُلِيفُهُم يَحِق

الواجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاثة اشياء: اولها الصدق في دعوى الرسالة وفي الاحكام التي بلغونها عن الله تعالى ، ثانيها الامانة: وهي العصمة والحفظ والمتصف بها تمنعه من ارتكاب الفجور ، ثالثها التبليغ اي ما امروا بتبليغه للخلق ، ثمر قال:

(مُعَالَ) الْكَذَبُ والمنهِي عُمَدَم التّبليغ بِاذَكِيْ

المستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاثة اشياء وهي : الكذب والحيانة والكتمان ، ثم قال :

(يَجُوزُ) فِي حَقْهِمْ كُلُّ عَرَضَ لَيْسَ مُؤْدِّياً لِنَقْص كَالْمُرضَ (يَجُوزُ) فِي حَقَّهِمْ كُلُّ عَرَضَ

الحائز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام الاعراض البشرية التي لا تؤدي لى تقص في مراتبهم العلية وذك كالاكل والشرب والنكاح والنوم لكن باعنهم لا بقلوبهم وكاجماع اختيارا وتشريعا للامة ، وكالمرض الحقيف واذاية الحلق، ثمقال:

لَوْ لَمْ يَكُونُوا صَادِقِينَ لَلَوْمُ أَن يَكُذَبَ الآلَهُ فِي تَصَدِيقِهِمْ

إِذْ مُعْجِزًا تُهُمْ كَقُولِهِ وبَرُ صَدَقَ هَذَا الْعَبْدُ فِي كُلْ خَبَرُ

لولم تتصف الرسل عليهم الصلاة والسلام بالصدق فيما اخبروا به للزم كذب لاله في خبره و تصديقه اياهم حيث صدقهم باظهار المعجز ات على ايد يهم لان المعجزة تنزل

منزلة قوله تعالى : صدق هذا العبد في كل ما اخبر يه عني ، لكن ألكلب في خبر ، وتصديقه لهم تعالى عن دُلك محال . ثمر قال :

لوانتفى التبليغ أوخانواحتم أن يقلب المنهى طَاعَة لَهُمْ

لو انتفى عن الرسل عليهم الصلاة والسلام الاتصاف بالتبليخ بحيث كتموا ما امروا بتبليغه او انتفى عنهم وصف الامانة بأن خانوا فوقع منهم منهي عنه من محرم او مكرولا لصار ذلك الكتمان او المنهي عنه طاعة في حقهم فنكون نحن مأمورين بمثل ذلك وذلك ملعون فاعله . ثم قال :

جَوَازُ الأعراضِ عَلَيْهِم حَجَّنَهُ وَقُوعُهَا بِهِمْ تَسَلُّ حَكَمَنُهُ \*

وَقَوْلُ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ (مُحَدِّدُ) أَرْسَلُهُ الإِلَهُ الإِلَهُ وَقَوْلُ لاَ إِلَهُ الإِلَهُ الإِلَهُ اللهَانِي كَانَتْ لِذَا عَلاَمَةُ الإِيسَانِ يَجْمَعُ كُلُّ هَذِهِ اللهَانِينِ كَانَتْ لِذَا عَلاَمَةُ الإِيسَانِ

والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر وجوب الصدق والامانة والتبليغ وجواز الاعراض البشرية عليهم واضدادها ، وادا اضفتها لماقبلها يكون الجميع سنة وستين عقندة ، ثم قالي ي

#### وَهِيَ أَفْضَلُ أَوْجُوهِ الذُّكْرِ فَاشْغَلْ بِهَا العَمْ تَفْزُ بِالنَّخِرِ

الكلة المشرفة التي هي قولنا لاالمالاالله محدر سول الله افضل ما يذكر والذاكرون فعلى العاقل ان يشغل بها عمر لا و يعمر بذكرها او قاته كي يفوز بالذخيرة العظيمة التي هي السعادة الابدية والفوز بما فاز به اهل الخصوصية والمزية ، ثم قال ؛

#### (فَصْل) وَطَاعَةُ الْجُوارِحِ الجميعِ قُولاً وفَمْلاهُو الاسْلَامُ الرّفيع

الاسلام الكامل المعتبر في الشريعة المحمدية : هو انقباد جميع الجوارح في الاقوال والافعال لامتثال المامورات واجتناب المنهيات ، ثم قال :

قَوَاعِدُ الأَسْلَامِ خَسْ واجِبات وهي الشّهادَ تانِ شَرْطُ الباقِيات فَوَاعِدُ الأَسْلَامِ خَسْ واجِبات وهي الشّهادَ تانِ شَرْطُ الباقِيات مُنّ السّنطاع والصّرة والزّكاة في القِطاع والصّرة والزّكاة في القِطاع

قواعد الاسلام: اي اصواله التي بنى عليها خمس كلواحد من تلك الحمس واجب بالكتاب و بالسنة والاجماع واعظمها الشهادتان وهي قولنا: لا اله الا الله محمد رسول الله ، اد هي شرط في صحة بقيم الفواعد الاربعة . ثمر قال :

أَلايمانُ جَزْمٌ بِالْأَلَهِ وَالْكُتُب وَالرّسلِ وَالْأَملاكِ مَعَ بَعْثِ قُرُب أَلا يَمانُ جَزْمٌ بِالْأَلَهِ وَالْكُتُب وَالرّسلِ وَالْأَملاكِ مَعَ بَعْثِ قُرُب وَقَدْرِ كَذَا صِرَاطٌ مِيدَانُ حَوْضُ النّبِيّ جَنَّةٌ وَنِيرَانُ وَقَدْرِ كَذَا صِرَاطٌ مِيدَانُ حَوْضُ النّبِيّ جَنَّةٌ وَنِيرَانُ

المراد بالايمان تصديق نبيناومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بالقلب والقالب فيماعلم محبثه بالضرورة من عند الحق تعالى ولو اجمالا فيما لم يعلم تفصيله وعلى التفصيل بان نؤمن بوجود مولانا سبحانه وانه متصف بما يليق به صفيات الكميال والجيلال

ونصدق بان كلما في الحسكت المنولة حتى وصدق وانها دالة على كلامر الله ونصدق بان الله تعالى ارسل رسلا الى الحلق لهدايتهم وتكميل معاشهم الحسي والمعنوي ، ونصدق بان افضلهم واشرقهم وخاتمهم الذي لانبي بعده هو نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ، وتصدق بان لله عبادا مكرمين يصرفون بالملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون مايؤمرون ، وانهم هم الوسائط بينه وبين خلقه ، ونصدق بان ما البعث الذي هو الخروج من القبور سيقع ولابد ، وتصدق بان ما قدره الله لابد ان يقم وما لم يقدره لم يكن ، ونصدق بان الصراط حق وهوقنطرة ممدودة على ظهر سجعنم اوق من شعرة واحد من السيف ، ونصدق بان الإعمال ستوزن بميزان يوم القيامة ولابد ، ونصدق بوجود حوض النبيء صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ، وهو نهر ترده امته ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من الغسل ، ونصدق بوجود الجنة والنار وكل منهما له اهل ، اجارنا الله من النار بجاء نبينا المختار . ثم قال

وَأَمَّا الإِحْسَانُ فَقَالَ مَنْ دَرَاهُ أَنْ تَعَبُّدَ اللهَ كَانَاتُ تَاهُ وَأَمَّا الإِحْسَانُ فَقَالَ مَن دَرَاهُ أَنْ ذَرَاهُ أَنْ تَعَبُّدُ الله كَانَاتُ تَرَاهُ الله تَرَالُهُ وَاللَّيْنُ ذِي الثَّلاَتِ خُذَأً قُوى عُرَاكُ إِنْ لَمْ تَرَاهُ أَنَّهُ تَرَالُهُ تَرَالُهُ تَرَالُهُ لَا يُعَالِدُ فَا لَنَّا لاَ يَعَالَى اللَّهُ اللَّ

الاحسان هو الاخلاص في العبادة والخشوع فيها فراغ البال من الشواغل الدنيوية حال التلبس بها ، ومعنى قوله من دراه عله وهو نبينا ومولانا محمد حلى الشعلية وسلم ومعنى قوله الستعبد الله كانك تراه هو ان يغلب عليك شهود الحق بقلبك حتى كانك تراه بعينك ، ومعنى قوله ان لم تكن تراه انه يراك ان تستحضر الساحائه مطلع عليك يرى كل ما تعمل ومعنى قوله والدين دي الثلاث السبحائه مطلع عليك يرى كل ما تعمل ومعنى قوله والدين دي الثلاث التي هي : الاسلام والايمان والاحسان فمن لم يتصف بها فايمانه ناقص . ثمر قال

فعرفنا عزالا ولفيتينا عوويفا كاللولول

اى هذه مقدمة منقولة من اصول الفقه ومعينة الطالب على التوصل الى معرفة

احكام الغروع الواجبة والمستحيلة والمحكروهة والمندوبة والجائزة ، ثم قال : الحكم الفروع الواجبة والمستحيلة والمحكروهة والمندوبة والجائزة ، ثم قال الحكم في الشَّرْع خِطابُ رَبِّنا المُقتضِي فِعلَ المُكلف إِفطناً بِطَلَب أَوْ شَرْطٍ أَو ذِي مَنْع يَطِلَب أَوْ شَرْطٍ أَو ذِي مَنْع يَطِلَب أَوْ شَرْطٍ أَو ذِي مَنْع يَطلَب أَوْ شَرْطٍ أَو ذِي مَنْع يَطلَب أَوْ شَرْطٍ أَو ذِي مَنْع يَ

المراد بخطابه تعالى كلامه الازلي الطالب لفعل المكلف والمتعلق به الفعل او النيت او الاعتقداد . ثمان طلب الخطاب لفعدل المكلف وتعلقه به اما ان يكون بطلب او ادن من غير وضع على ذلك ويسمى خطاب التكليف وذلك كالصلاة واحبة او مندوبة والزكاة والصدقة وكذا الاطعمة والاشربة ، واما ان يكون بوضع اي بنصب امارة من سبب او شرط او مانع على ما ذكر من الطلب والاذن ويسمى خطاب الوضع ، ثم اعلم ان السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته وذلك كالذكاة في الحيوان الماكول اللحمر فانه يلزم من وجود الذكاة حليت . ومن عدمها عدم حليته . وكالزوال لوجوب صلاة الظهر وهكذا . الشرط هوالذي يلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته كالطهارة لصحة الصلاة فانه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولايلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولايلزم من وجود الطهارة وجود وجود ولاعدم المدم ولايلزم من عدمه الصلاة ولا عدم ولايلزم من عدمه وجوب الصلاة ولاعدم وجودها . ثم قال : وجوب الصلاة ولا يلزم من عدمه وجوب الصلاة ولاعدم وجوبها . ثم قال :

أَقسامُ حكم الشَّرْعِ خَسَة ترام فَرضْ وَنَدْبُ وَكَرَاهَة حَرَامْ أَقسامُ حكم الشَّرْعِ خَسَة ترام فَرضْ وَدُونَ الجَرْمَ مَنْدُوبُ وسم ثُمُ إِبَاحَة فَدَمَامُور جزم فَرضْ وَدُونَ الجَرْمَ مَنْدُوبُ وسم ذُوالنَّهِي مَكْرُوهُ وَمَعْ حَتْم حرام مَأْذُونُ وجْهَيْهِ مُبَاحٌ ذَا تَمامُ دُوالنَّهِي مَكْرُوهُ وَمَعْ حَتْم حرام مَأْذُونُ وجْهَيْهِ مُبَاحٌ ذَا تَمامُ

اقسام حكم الشرع خستوهي : الفرض والندب والكراهة والحرام والاباحة والمامور بفعله ان طلبه الشارع طلباحازما بحيث لم بحوز تركب فعو فرض وذلك كالايمان بالله

ورسله عليهم الصلاة والسلام وكقواعد الاسلام الخمس وانهم يجزم بالامربه بانطلبه الشارع طلباغس جازم بحيث جوز تركه فهو مندوب وذلك كصلاة الفجر وغيرها. والمنهي عن فعله هو الذي طلب الشارع تركه فانكان النهي من غير تحتم بحيث جوز الشارع فعلم فهو مكرولا وذلك كالقراءة في الركوع مثلا وانكان مع تحتم بحيث لمريجوز الشارع فعله فهو حرام وذلك كشرب الخمر وغيرة والماذون في فعله وتركه على السواء فهو مباح . ثم قال :

والفرض قسمان كفايّة وعين ويَشمَلُ المندُوبُ سُنة بذين

الفرض قرضان: قرض عين على كلمكلف كالصلوات الخمس وغيرها. و فرض كفاية وهو الذي اذا قام به البعض سقط عن الباقين و ذلك كالفيام بالشريعة والفتوى والدفع عن المسلمين والفضاء والشهادة والامامة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصناعة المهمة وهي الحرف المتداولة بين الناس وكرد السلام وانقاذ الغريق و تجهيز الميت و فك الاسير وامثال ذلك . والسنة كذلك عينية وكفائية : فالسنة العينية كالوترو نحوه . والكفائية كالادان والاقامة وسلام وانعد من الجماعة والمندوب يشملها و يصدق عليها بقسمها مقال:

# المانية العالقة ال

(فَصْلُ) وتَحْصُلُ الطَّهَارَة بِما مِن التَّغَيْرِ بِشَيْء سَلِماً إِذَا تَغَيَّر بِنَجْسٍ طُرِحاً أَو طَاهِر لِمَادَة قَدْ صَلَحاً إِذَا تَغَيَّر بِنَجْسٍ طُرِحاً أَو طَاهِر لِمَادَة قَدْ صَلَحاً إِذًا تَغَيَّر بِنَجْسٍ طُرِحاً كَمُغْرَة فَمُطْلَق كَالدَائِبِ إِلاَّ إِذَا لاَزْمَهُ في الغَالِبِ كَمُغْرَة فَمُطْلَق كَالدَائِبِ

ينقسم الماء الى قسمين: مخلوط وغير مخلوط، فالماء غير المخلوط بشيء من الاشياء هو الطهور الذي يستعمل في العبادات والعادات، والمخلوط ان كان مختلطا بنجس وتغير بم لونم اوطعمه اور يحته فهو نجس لا يستعمل في العبادات والعادات وان منافع بنان كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كرة استعماله مع وجود غيرة، وان اختلط بطهر

وتغير به أحد اوساقه الثلاثة وأيكن الاحتراز منه كاللب فانه يستعمل في العادات فقط كالطبيخ وغيره والكان مما لايمكن الاحتراز منسه كالمتغير بالمغرة وهي الطيرن الاحمر فانه لا يضر ويستعمل في العبادات والعادات. ثم قال :

ف مرافي فرادل الوات وي

دَلْكُ وَفُورٌ نِيهَ فِي بَدُنِهِ أواستباحة لممنوع عرض ومسح رأس عسله الرجلين والمرفقين عهم والسكميين وجه إذا من تعديد الجلد ظهر

(فصل) فرّا نض الوصوء سبعوهي وَلَيْنُو رَفْعَ حَدَثِ أُومَفَتُرض وَغُسلُ وَجُهِ غُسلُهُ البِّدِين والفرض عمم عمم الاددين خلل أصابع اليدين وشمر

فرائض الوضوء سبعة :اولها الدلك ولو بعد ضب الماء . ثانيها الموالات المشر عنهسا بالفور أن ذكر وقدر. ثالثها النية الجازمة عند أول مفعول أو السابقة عليه بيسير، ثم انه يتوى احد ثلاثة اشياء: اما رفع الحدث عن الاعضاء، واما اداء الوضوء الذي هو فرض عليه واما استباحة ماكان ممنوعا منه. رابعها غسل الوجه طولا وعرضاً : خامسها غسل اليدين مع المرققين ويحب تخليل اصابعهما وتحويسل الخاتم الغير الماذون فيم . سادسها مسح جميع الراس مع شعر الصدغين . سابعها غسل الرجلين مع الكعبين ويحب تعمد ما فيها من التكاميش والشقوق. ثم قال

سُننهُ السَّبْعُ الْبِتَدَا غَسلِ البَّدِين وَردمسح الرَّأْس مَسحَ الاذَ نين مَضِمَضَة استنشأقُ استِنشأرُ ثُرْتيبُ فَرْضِهِ وذَا المُختار

سنن الوضوء سبع الاولى غمل اليدين الى الكوعين قبل ادخالهما في الاناء ان امكن

الافراغ والا ادخلهما فيه كالماء الكثير والجاري، الثانية رد مسح الرأس من منتهى المسح لمدئه ، الثالثة مسح الادنين ظاهرهما وباطنهما مع تجريد الماء لهما ، النابعة المضمضة وهي ادخال الماء في إلغم وخضخضته من شدق الى شدق ، الخامسة والسادسة الاستشاق والاستثنار بجعل السبابة والابعام من اليد اليسرى على انفى السابعة برتيب الفرائض فلو نكس ناسيا اعاد المنكس وحدد ان بعد الزمان والا اعادة واعاد ما بعده ثمر قال :

وَأَحَدَ عَشَرَ الْفَضَائُلُ أَنَت تَسْمِية وَ بَقِعَة قَدْ طَهُرَت تَقْلِيلُ مَنَاء وَتَيَامُن الانا والشَّفْعُ وَالتَّعْلِيثُ فِي مَفْسُولنا بَدُه الميامِن سِوَاكُ وَنَدِب تَرْبِيبُ مَسْنُونِهِ أَوْمَعُ مَا يَجِب بَدُه الميامِن سِوَاكُ وَنَدِب تَرْبِيبُ مَسْنُونِهِ أَوْمَعُ مَا يَجِب وَبَدْه مَسْحِ الرَّأْسِ مِنْ مُقَدَّمه تَعْلِيلِهُ أَصابِعاً بِقَدَمِه وَبَدْه مَسْحِ الرَّأْسِ مِنْ مُقَدَّمه وَاللَّهُ أَصابِعاً بِقَدَمِه وَالسَّعْ وَالسَّعْ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِيلِهُ أَصابِعاً المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِيلِهُ أَصابِعاً المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِيلِهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِيلِهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِيلِيلُهُ أَصابِعاً المُعْلَى المُعْلِيلِهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِيلِهُ المُعْلَى الْمُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِيلِيلِ المُعْلَى المُعْلِيلِهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المِعْلَى المُعْلَى المُعْل

فضائل الوضوء اي مستحباته إحد عشر: الفضيلة الاولى التسمية وهي ان يقول اول الوضوء بسم الله الرحن الرحم الثانية ان يتوضا في موضع طاهر الثالثة ان يقلل الماء من غير تحديد الرابعة ان يجعل الاناء الذي فيه الماء عن يمينه بخلاف ما اداكان اعسر الخامسة الغسلة الثانية والثالثة بمعنى ان تكرار المغسول ثلاثا مستحب السادسة البداءة بالمامن قبل المياسر السابعة السواك بعود الاراك وان لم بحد فبالاصبم الثامنة ترتيب السنن فيما بينها فقدم غسل اليدين على المضمضة والمضمضة على الاستشاق والاستشارعلى ترتيب السنن مع الواجات قيقدم غمل اليدين والمضمضة والاستشاق والاستشارعلى غسل الوجه ويقدم مسح الادنين على غسل الرجلين ويؤخرها عن مسح الرأس والعاشرة ان يبدأ في مسح واسه من مقدمه الحادية عشر تخليل اصابع الرجلين ثم قال:

وكُرِة الزّيد على الفرض لدى مسعروني النّسلَ على مَا حددا عكر الزيادة على ما فرضه وقدره فيه الشارع صلى الله عليه وسلم وهو المسع ورده

في الراس والمرة الواحدة في مسح الادنين وتكريا ايضا الزيادة على القدر الذي حدده الشارع في الغسل وهو الثلاث في البدين والرجلين او تمنع ، ثم قال :

وَعَاجِزُ الْفُورِ بَنَى مَا لَمْ يَطَلُ بِينِسِ الْأَعْضَا فِي زَمَانِ مُعْتَدِلْ

تقدم ان الغور وهو الموالاة من فرائض الوضوء وان المشهور وجوبه مع الذكر والقدرة وسقوطه مع العجز والنسيان واخبر هنا ان من اخل به عاجز اكمن اخذ من الماء ما يكفيه فاريق له في الثاء وضوئه ثم وجد ماء آخر لكمال طهارته فان لم وجده الا بعد طول من اراقة مائه من اراقة مائه بطل ماقعل من وضوئه وابتدالا من اوله وان وجد الماء بائر اراقة مائه الاول فانه يعتد بما فعل و يكمل وضوء والطول هذا معتبر بالزمان الذي تجهب فيه الاعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل وأما الناسي أدا قمل بعض الوضوء ونسي باقيه ثم تذكر فانه بني على مافعل و يكمل ما جدد له النبة وسواء تذكر بالقرب او يعد طول ثم قال و المنه بني على مافعل و يكمل ما وجدد له النبة وسواء تذكر بالقرب او يعد طول ثم قال:

ذَا كُنُ فَرْصَبِهِ بِطُولِ يَتَفَعَلُهُ فَقَطَا وَفِي الْقُرْبِ المَوَالِي يَكْمِلُهُ الْأَوْلِي يَكْمِلُهُ النَّكَانَ صَلَّى المَوَالِي يَكْمِلُهُ النَّكَانَ صَلَّى يَعْمَلُهَا لِمَا حَضَر النَّكَانَ صَلَّى يَعْمَلُهَا لِمَا حَضَر النَّكَانَ صَلَّى يَعْمَلُهَا لِمَا حَضَر

من نسى من وضوئه شيئا فاما ان يكون دلك المنسي فرضا او سنة فان كان فرضا ولم يتذكره الا بعد طول فانه يفعل المنسي فقط ولا يعيد ما بعده وان تذكر «بالقرب فيفعله ويعيد ما بعده الى آخر وضوئه فان لم يتذكر في الوجهين حتى صلى بطلت صلاته واعادها ابدا لانه صلاها بلا وضوء وان كان المنسي سنة فانه يفعله وحده لما يستقبل من الصلوات ولا يعيد ما صلى قبل أن يفعله ولا فرق في ذلك بين الطول والقرب ثم قال:

(فَعَنْلُ) نَوَاقِضَهُ سِتَّةً عَشَرُ بُولُ وَرِبِحُ سَلَسٌ إِذَا نَدَرُ وَغَائِطٌ نَوْمٌ مَتِي مَا أَنْ مَدِي مَا مُكُرُ وَإِنْمُ اللهِ جُنُونٌ وَدِي وَغَائِطٌ نَوْمٌ مَقِيلٌ مَدْي مُسَكِّرٌ وَإِنْمُ اللهِ جُنُونٌ وَدِي مَا يَعْمُ وَفَا إِن وُجِدَت لَذَةً عَادَةً كَذَا إِن قُصِدَت لَنَّةً عَادَةً كَذَا إِن قُصِدَت

#### إلطاف مراة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر

تقسم نوافض الوضوء السته عشرالى قسمين احداث واسباب فالحادث هو الخارج المعتادمن المخرج المعتاد على سبيل العادة والصحة وكلك كالربح والغائط والبول والمذي والودي والمني افاكان بغير لذة معتادة واما السب فهوالذي لا ينقض الوضوء بنفسه بل يؤدي الى خروج الحدث كالنوم الثقيل سواء كان قصير الوطويلاو كذا لمس البالغ مع قصده لذة من يلتذ بعا عادة ولو بظفر أو شعر او فوق حائل وجد اللذة ام لاو كذا لو وجدها مع عدم قصدها وكذا مس الذكر المتصل بباطن الكف او برؤوس الاصابع ولو باصبع زائدة ان احست و تصرفت وكذلك الطاف امراة وهي ان تدخل يديها في جانبي فرجها وكذا القبلة في الفم مطلقا الالوداع او رحمة والشك في الحدث والردة عيادا بالله وهي التي عبر عنها بكفر من كفر والسكر ولو بحلال والاغماء و الحنون والسلس ان لازم اقل الرمن. ثم قال:

### وَ يَجِبُ اسْتِبْرَاء الأَخْبَتُيْنِ مَعْ سَلْتِ وَنَثْرِ ذَكُر والشَّدُّدع

يجب على قاضي الحاجة اي الذي اراد خروج البول او الغائط ان لا يبادر بالاستنجاء بالماء ولا بالاستجمار بالاحجار بل يتربص حتى تنقطع مادة الجارج من المخرجين ويخرج من داك ماقدر على اخراجه ويدرك انقطاع دلك بالاحساس به ولا اشكال في دلك في محل ال خائط والبول من المراة واما البول من الرجل فانه يبقى في الذكر بقيمة ما خرج فلذلك اشار اليه الناظر بان يسلته سلنا خفيفا وينتره نشرا خفيفا حتى يتحقق استفراغ ما في المخرج. ثم قال:

#### وَجَازَ الاسْتِجْمَارُ مِنْ بَوْلِ ذَكُر كَمَا كَفِيراً انسَشَرْ

الاستجمار هومس المخرج من الادى بعجراوغيرة كيابس طاهر منقوليس بمؤد ولا محترم ولامبتل، ويجوز الاستجمار بماذكر مالعر ينتشر البول اوالغائط عن المخرج كثيرا فان انتشر فلابد فيم من الاستنجاء بالماء. ثم قال:

2 الحبل المتين

(فصل) فروض النسل قعدد يجتضر فور عموم الدلك تنصليل الشمر فتأبع الخفي مثل الركبتين وَالإِبط وَالرُّفع وَبَين الالبِّين وَصِلْ لِما عَسْرَ بِالْمُنْدِيلِ وَتَحْوِهِ كَالَمْبُلِ وَالتَّوكِيلِ فرائض الغسل اربعة : اولها النية فينوي ان كان الغسل واجبا رفع الحدث الاكبر إو السباحة الممنوع الفرض كما تقدم في الوضوء ومحل النية عند الشروع في الفسل. ثانيها الفور وهو الموالاة بحيث يقمل الفسل كله في دفعة واحدة عضوا بعدعضوالي ان يقرع والتاخير اليسير مفتقر والكثير أن فعلمه عامدا غير مضطر لذلك مبطل لما فعل والطول هنا قدر ما تجف فيه الاعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. ثالثها الدلك لجيع البدن فان لم تصل بدلا لبعض جسده دلكه بعض قة اوحبل او استناب غيره على ذلك. رابعها تعخليل الشعر كشفاكان اوخفيفاكان شعر لحية اوراس اوغيرهما كان مضفورا امرلا ما لم يكن صفره مشدودا بحيث لا يدخله الماء فلا بدمن حلموار خانهو تجب المحافظة على دلك ما خفى من البدن مثل طي الركبتين و تعت الابط والرفع وهو اصل الفخذ من المقدم وبين الاليتين وهو الشق الذي بين الفخذين من خلف وكذا ما يملي الارض من القدم وعمق السرة وتحكاميش الدبر وتحت الحلق واحرى تنخليل اصابع يديه و نحوها . ثمر قال :

سُننَهُ مَضْمَضَهُ غَسُلُ اليَدينِ بَدْءَ اوَالاسْتِنشَاقُ ثُقب الأَذْنَيْن سَن النسل اربعة : الاولى المضمضة مرة واحدة . الثانية غسل اليدين الى الكوعين مرة واحدة ودلك في ابتداء غسله قبل ادخالهما في الاناء . الثالثة الاستشاق مرة واحدة الرابعة مسح تقب الادنين ، واما جلدة الادنين فلاخلاف في وجوب غسلها ثم قال : مَنْدُو بُهُ الْبَدْء بِغُسْلِهِ الاذَى تُسْمِيّة تَشْلِيثُ رَأْسِهِ كَذَا

#### تقديمُ أغضاء الوضو قلة مَا بَدْيَا بِأَعْلَى ويَسِينِ خُدْهُمَا بَدْيًا بِأَعْلَى ويَسِينِ خُدْهُمَا

مستحبات الغسل ببيعة: الأول ان بيدا بغسل ما بقرجه او جسده من الاذى بعد غسل فديم اولا على وجه السنية ، الثاني التسمية ، الثالث ان يقيض الماء على راسه ثلاث غرفات والغرقة مل اليدبن جيعا وهذا بعد ان يخلل شعر راسه ببلل اصابعه ، الرابع تقديم اعضاء الوضوء لشرفها و يغسلها بنية الحدث الاكبر وكذلك يغسلها مسرة مسرة ، الحامس قلة الماء من غير تحديد في ذلك ، السادس البدء باعلى البدن قبل اسفله ، السابع البدء بالمامن قبل الماس ، ثم قال :

تَبدأ في الفُسُلِ بِفَرْجٍ ثُمَّ كُفِ عَنْ مَسِّدٍ بِبِطْنِ أُوجنبِ الأكف أو إصبع ثم إذا مسسنة أعد مِن الوُضُوءِ مَا فَعَلْتَهُ

المغتسل اذاغسل فرجه يطلب منه الأبكف عن مسه ببطن الكف او جنبها او بطن الاصابع او جنبها ليكفيه الغسل عن الوضوء قادا مسه بما ذكر في اثناء الوضوء فانه يعيد ما فعل من اعضاء الوضوء . ثم قال :

#### مُوجِبُهُ حَيْضٌ نِفَاسٌ إِنْزَالُ مَغِيبُ كُورَةٍ بِفَرْجٍ إِسْجَالُ

اساب موجبات النسل ارسة : الاول والثاني ا تقطاع در الحيض والنفاس ، الثاك الانزال وهو خروج المني المقارن للذة المعتادة ، الرابع مغيب الحشفة و تسمى الكمرة وهي راس الذكر في فرج آدمي او غيره إشى او ذكر حي اوميت بانعاظ امر لااندل ام لافي قبل او دبر ، والى هذا التعميم في مغيب الحشفة اشار الناظم بقوله اسجال لانه مصدر اسجل اذا اطلق ارسل ولم يقيد ، ثم قال :

وَالْأُولَانَ مَنَعاً الْوَطْءِ إِلَى غُسْلِ وَالْآخِرَانِ قُرْآنًا حَلَا وَالْآخِرَانِ قُرْآنًا حَلاَ وَالْآخِرَانِ قُرْآنًا حَلاَ وَالْآخِرَانِ قُرْآنًا حَلاَ وَالْكُلُ مُسَجَداً وَسَهُو الْآغَتِسالَ مِثْلُ وَصُولِكُ وَكُمْ تُعَدْ مُوالُ الْحَسْوالنفاس بِمنعنان الوطو وستمر المنع منه الى ان تغتسل فلا يحبوز وطء الحائض

والنفساء حالة جريان الدم ولا بعد القطاعة وقبل الاغتسال ثم ان آلكل من الحيض والنفساس والانزال ومغيب الحشفة بعشع من دخول المسجد كا ان الانزال ومغيب الحشفة بمنعان قراءة القرآن ويستمر المتع الى الاغتسال وحكم السهو في الوضوء الا في صورة واحدة وهي ان ترك لمعة من غسلمه ثمر تذكرها بالقرب فانه ينسلها ولا يعيد ما بعدها. ثمر قال :

#### (فصل): للوف صرّ أوعدم ما عوض من الطهارة التيمما

يباح التيم لحوف حدوث المرض باستعمال الماء أو زيادة المرض أو تاخر البرء أو دهاب المرق وخاف أن قلع جف عرقه ودامت علته وكذا لفقد الماء الكافي للوضوء أوالفسل بالسقر أو فقد القدرة على استعمال الماء لعجز أو ربط أو اكراء أو خاف خروج الوقت باستعماله أو فقد من يناوله الماء وكذا يتيم من عنده ماء أن توضأ به خاف المعلش سواء خاف الموت أو الضرر وكذا أذا ظن عطش من مصه من آدمي أو دابة وكذا يتيمم من خاف على نفسه من لصوص أو سباع وكذا من خاف على تلف مال له بال . ثمر قال :

#### وَصَلَ فَرْصَاوَ احِدَا وَإِنْ تَصِل جَسْازَةً وَسَنَّـةً بِهِ يَصِلْ

من تيمم للفرض لا يحوزله ان يصلي بذلك التيمم الا فرضاوا حدا ولا يحبوز له ان يصلي بالتيمم فرضين ولو قصدهما به فان الفرض الثاني باطل ولو متشركتي الوقت كالظهر والعصر مثلاو جازله ان يصلي بذلك التيمم على الجنازة وان يصلي به سنة غير صلاة الجنازة كالو تر لمن تيمم للعشاء و صلاحا اداكان دلك متصلا بالفرض الذي تيمم له وامامن تيمم لنافلة اولقراءة في مصحف تمصلى قريضة بذلك التيمم فان صلاته باطلة . ثم قال :

وَجَازَ للنَّفْلِ ابْتِدَا وَيَسْتَبِيعُ الْفُرْضَ لَا الْجُمْعَةُ حَاصَر صَعيبَ الْفُرْضَ لَا الْجُمْعَةُ حَاصَر صَعيبَ

يجوز التيمم للنافلة ابنداء اي استقلالا في حتى المريض والمسافر واما الحاضر الصحيح فلا

يتيمم للنوافل استقلالا وانما يصليها بالتبع للفرش ولا يجوزله ان يصلي الجمعة بالتيمم فان فعل لم يجزئه . ثم قال :

قُرُومُنَا مَسْعُكُ وَجُهَّا وَالْيَدَيْنِ لِلْسُكُوعِ وَالنَّيَّةُ أُولَى الضَّرِبَتَيْنِ لِلْسُكُوعِ وَالنَّيَّةُ أُولَى الضَّرِبَتِينِ فَرُومُنَا اللَّهُ وَالنَّيَّةُ أُولَى الضَّرِبَةِ فَرُومُنَا اللَّهُ وَالنَّيِّةُ أُولَى الضَّرِبَا وَوَصْلُهَا بِهِ وَوَقَتْ حَسَضَرًا وَوَصَلُهَا بِهِ وَوَقَتْ حَسَضَرًا

فراض التيم ثمانية: اولها تعميم مسح وجهه الثاني مسح يديه الى كو صهو تخليل اصابعه مع نزع خاتمه ولو ترك شيئا من الوجه اومن اليدين الى الكوعين الم يعجز نه الثالث النية و محلها عند الضربة الاولى ويتوي استباحة الصلاة اومس المصحف او غيرهما مما الطهارة شرطفيه اويتوى فرض التيمم او نية الحدث الاكبران كان الرابع الضربة الاولى والمراد بها وضع اليدين على الحجر او التراب برفق الخامس الموالاة بين اجزائه وبين مافعل له السادس الصعيد الطاهر والصعيد هو وجمه الارض على اي وجه كان رمل او حمجارة او مدر او تراب او ثلج وطفيخاص السابع السابع اليكون التيمم متصلا بالصلاة والثامن دخول الوقت فلا يصح التيميم قبل دخسوله ولو محل بنفس فراغه من التيمم ، ثم قال :

الخيرة للراج آيس فقط أوله والمستردد الوسط

الراجي هو الذي غلب على ظنه وجو دالماه في الوقت يشمم اخرالوقت المختار والآبس من وجو دالماه او لحو قد في الموقت المختاريت ممراول الوقت الدلاف الدلافي تاخيره ، والمتردد في لحوق الماه او وجو دداو زوال المانع يتيمم وسط الوقت المختار ، ثم قال ،

سننسه مسعهما للمرفق وصربة اليكبن ترتيب بق

سنن التيم ثلاثة : الاولى مسح البدين من الكوعين الى المرفقين واما مسحه ما الى الكوعين ففر من كاتفدم ، الثانية العربة الثانية المسحه البدين ، الثالثة الترتيب فيقدم مسح الوجه على مسح البدين ، ثم قال :

#### الله مندوية تسمية وصف حيد الله

مندو أن التيم تسعة وهي التسمية والصمت الأعن ذكر الله والاستقبال وتقدم اليمني وجعل هرها من طرف باطن اليسرى الى المرفق ثم باطنها الى آخر الاصابع واليسرى كذلك والنيم على تراب غير مقول والبدء باعلى الوجه و باطراف الاصابع ، ثم قال:

عَنْ الْفَضُهُ مِثْلُ الْـوَضُوء وَيَزِيدُ عَا وُجُودُ مَا وَتَبْلُ أَنْ صَلَّى وَإِن بَعْدُ يَجِدْ يُعِدْ بِوَقْتَ أَنْ بَكُنْ كَخَائِفِ اللَّصِّ وَرَاجٍ قَدَّمَا وَزَمِن مُسْنَاوِلاً قَدْ عَدِماً

كلما ينقض الوضوء من الإحداث والاسباب المتقدمة قانة ينقض التيمم أيضا وزيد التيمم على الوضوء بنقضة بامر آخر لا ينقض الوضوء وهو وجود الماء قبل الصلاة فمن تيمم فوجد الماء قبل أن يصلي لزمه استعمال الماء وبطل عليه تيممه أن لم يضق الوقت فان ضاق الوقت فلا يبطل تيممه وأما أن وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وكان خائفا من لص أو سبع أو مترجيا وقدم الصلاة عن آخر الوقت المامور بايقاعها فيه وكان مقصرا وهو قادر على استعمال الماء ولم يجد من يناوله أياد أو كان الماء في رحله ونسيه فتيمم وصلى خوف خروج الوقت ثم وجدة أو كان مترددا في لحوق الماء فقدم الصلاة ثعر وجده فلا يبطل تيممه وصلاته متحيحة ويعيد في الوقت المختار ، ثم قال :

#### \* 311201 -- 125 \*

فَرَائُضُ الصَّلاَةِ سِتَّ عَشَرَه شُرُوطُها أَرْبَعَة مُفْتَقِرَهُ تَكبيرَةُ الاحْرَامِ وَالْقِيَامِ لَعا وَنِيَّة بِها تُسرَامُ فاتِحَة مَعَ الْقِيامِ وَالْوَحْجِ وَالرَّفَعُ مِنْهُ وَالسَجُودُ بِالخَصُوعِ وَالرَّفَعُ مِنْهُ وَالسَّلاَمُ وَالجُلُوسِ لَهُ وَتَرْتِيبُ أَدَاهِ فِي الاسوسُ وَالرَّفَعُ مِنْهُ وَالسَّلاَم وَالاعْتِدالُ مُطْمِئنًا بِالْتِزَامْ تَأْبَعَ مَامُومٌ بِإِحْرام سَلاَم نَيْنَهُ اقْتِدا : ...

(فرائض الصلاة ستت عشر: اولها تكبيرة الاحرام اي التكبيرة التي يدخل بها المصلي في حرمة الصلاة وهي واجبة على الامام والمنفر د والماموم، ولفظها: الله اكبر الثاني القيام لتكبيرة الاحرام، الثالث نبة الصلاة المعينة بكونها ظهرا اوعصرا اومسرا اوعشاء او فجرا، الرابع قراءة الفاتحة وهي واجبة عن الامام المنفر د دون الماموم الحمام القيام لقراءة الفاتحة ، السادس الركوع ، السابع الرفع من الركوع الثامن السجود، التاسع الرفع من الركوع الثامن السجود، العاشر السلام بلفظ السلام عليكم الحادي عشرالجلوس السلام بقدرما قع فيه السجود والسجود على الجلوس، الثالث عشر يقدم القيام على الركوع والركوع على السجود والسجود على الجلوس، الثالث عشر الاعتدال وهو نصب القامة. الربع عشر الطمانينة وهي سكون الاعضاء في جميع اركان الصلاة زمن ما، الخامس عشر متابعة الماموم للامام في الاحرام والسلام بمعنى انه لا يعجرم الا بعد ان يحرم إمامه ولا يسلم الا بعد سلامه، السادس عشر نية الاقتداء وهي واحبة على المأموم في جميع العسلوات ، فيجب على المأموم ان ينسوي انه مقتد بالامام ومتبع له فان لم ينوه بطلت صلاته ، ثم قال :

#### كيدا المام في خوف وجمع جمدة مستخلف

يجب على الامام أن ينوي أنه مقتدى به وأنه أمام في أربع مسائل في صلاة الحوف على هيئتها المهودة وفى الجمع ليلة المطر: أي الجمع بين المفرب والعشاء ليلة المطر، فنية الامامة شرط في صحته وهويقع بأحد أمرين أما لاجل مطر يحمل الناس على تفطية الرؤس وإما لطين مع ظلمة، وكذا يجب على الامام أن ينوي أنه مقتدى به فى صدلاة

الجمعة وكذا في الاستخلاف فينوي الامامة ليمبر ماكان عليه من المامومية ، ثم قاله مدر طُها الاستقبال طَهر الخُبت وَسَتْر عَوْرَةٍ وَطَهْرُ الحَدْث مَدْ رَفَّهَا الاستقبال طَهر الخُبت وَسَتْر عَوْرَةٍ وَطَهْرُ الحَدْث مَدْ رَفَّا اللّه الحَدْرَةِ فِي غَيْرِ الخَّيْرِ فَوْرِيع نَاسِيها وَعَاجِز كَثير مَدْ باللّه المُوال في تبلّة لا عَجْزِها أو الفظا في تبلّة لا عَجْزِها أو الفظا

شروطاداه الصلاة اربعة الاول استقبال القبلة وهو شرطابندا ودوا مامع الذكر والمدرة دون العجر و النسيان، قمن صلى لغير القبلة عامدا قادرا على استقبالها فصلاته باطلة ، الشرط الثاني طهارة الخبث وهو النجس، فاز الة النجاسة عن الثوب والمدن والمكان شرط ابتدا ودوا مامع الذكر والقدرة دون العجر والنسيان ، الشرط الثالث ستر العورة وهو ايضا شرط مع الذكر والقدرة ساقطمع العجر والنسيان ، الرابع طهارة الحدث وهو ايضا شرط مع الذكر والقدرة ساقطمع العجر والنسيان ، الرابع مهارة الحدث وهو ايضا شرط مع الذكر والقدرة ساقطم العجر والنسيان ولابين العجر بظلت صلاته كمن افتتحا محدثا ولافرق في البطلان بين العمد والنسيان ولابين العجر والاحتصار ولهذا قال الناظم في الاحر شمر ان فروع ناسي الشروط المذكورة والعاجر عنها كثيرة فالناسي لاحد الشروط الثلاثة الاولى اوالعاجز عنه ادا صلى غير محصل له منا عجر فاله يستحب له ان يعيد في الوقت الا العاجر عن استقبال القبلة وعن ستر العورة فلا إعادة عليهما فضمير عجر هاللقبلة والمراد بالغطاء ستر العورة ثم قال

وَمَا عَدًا وَجُهُ وَكُفُ العُرُهُ يَجِبُ سَتَرُهُ كُما فِي الْعَوْرَهُ وَمَا عَدًا وَجُهُ وَكُما فِي الْعَوْرَهُ لَكُنْ لَدَى كَشْف لِعَدْرِ اوشَة راوشة والرَّف تُعيدُ فِي الوّقتِ المُقَرُّ

يجب على المراة الحرة في الصلاة ان تستر جميع بدنها ماعداو جههاو كفيها وجويا كوجوب ستر العورة في تفييده بالذكر والقدرة وان اخدت ببعض دلك عنتارة بال فعلت مكشو فة الصدر أو الشعراو اطراف قدميها وكوعيها فانها تعيد في الوقت المفرد هذا الفن وهو في الظهرين إلى الاصفرار وفي العشاءين الليل كله منم قال

شَرْطُ وُجُو بِهَا النَّقَا مِنَ الدُّم يِقْصَةً أَو الْجُفُوف قَاعْمَا وَمُولَ فَاعْمَا أَقُولَ فَاحْدَى أَيْامَهُ ثُمَّ دُخُولٍ وَقَتِ فَأَدُّهَا بِهِ حَتْمًا أَقُولَ فَلَا قَصْلَى الْمُأْمَا أَمُولَ وَقَتِ فَأَدُّهَا بِهِ حَتْمًا أَقُولَ

شروط وجوب الصلاة النقاء من دم الحيض والنقاس و وحصل النقاء بقصة ، وهي ماه ابض كالجير و وحصل ايضا بالجفوف وهو خروج الحرقة جافة ليس عليها شيء من دم ولاصفر فو لاكدرة ، ولاقضاء على الحائض و النقساء للصلاة التي فاتها ايام الدم بحلاف الصوم فيجب عليها قضاؤلا ، ومن شروطها دخول اوقات الصلاة يقينا ، ومن شك في دخول الوقت لم تجز ، تلك الصلاة ولوو قعت فيه ومعنى قوله فادها به حتما اقول ، دخول الوقت لم تجز ، تلك الصلاة ولوو قعت فيه ومعنى قوله فادها به حتما اقول ، اي ان الصلاة في الوقت المختار اداء حتما بحيث لا بباح لك تاخيرها عنه الى الضرورة الهير على والا اثمت وان كنت مؤ ديا لها ، ثمر قال ؛

مَعُ القيامِ أُولًا وَالثَّانِيَةُ الْمُ الْدِي تَقْعَدُمَا وَالثَّانِ لَامَا لِلسَّلَامِ يَعْصُلُ وَالثَّانِ لَامَا لِلسَّلَامِ يَعْصُلُ وَالثَّانِ لَامَا لِلسَّلَامِ يَعْصُلُ وَالنَّانِ النَّالِ اللَّانِ النَّالِيَانِ النَّالِي وَالنَّانِ النَّالِي وَالنَّانِ النَّالِي وَالنَّانِ النَّالِي النَّالِي النَّالِ اللَّالِي النَّالِ اللَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ اللَّالِي النَّالِ اللَّالِي النَّالِي وَالنَّالِي النَّالِي اللَّ

شَنْهُ السورةُ بَعْدُ الْوَافِيَةُ بَعْدُ الْوَافِيَةُ الْسِيرُ وَسِرُ إِمَّعُلُ لَهُمِيلًا وَلَا اللهُ لِمَن عَمِدَهُ وَسَمِيعًا اللهُ لِمَن حَمِدَهُ عَلَى اللهُ لِمَن حَمِدَهُ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ عَلَى اللّهُ لِمَن اللهُ لِمَن اللهُ لِمَن اللهُ لِمَن اللهُ الل

وَقَصْرُ مَنْ سَأَفَرَ أَرْبَعَ مُرُدُ فَلَهُ أَعِشًا عَصْراً إِلَى حِينِ يَعُدُ مِنْ مَنْ سَأَفَرَ أَرْبَعَ مُرُدُ فَلَهُ أَرْبَعَ اللَّهِ إِنْ قَدِمْ مُقِيمُ أَرْبَعَ اللَّهِ إِنْ قَدِمْ مُقَيمُ أَرْبَعَ اللَّهِ إِنْ قَدْمُ مُقَالِمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ إِنْ قَدْمُ مُنْ مُقَالِمُ اللَّهِ إِنْ قَدْمُ اللَّهُ اللَّهِ إِنْ قَدْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهِ إِنْ قَدْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سنن الصلاة اثنتان وعشرون سنة: الأولى قراءة السورة بعدقراءة الفاتحة وعن الفاتحة عبر بالوافية لانها من اسمائها و ذلك في الركعة الاولى والثانية من سائر الفرائض و ذلك للامام والمنفرد. الثانية القيام لقراءة السورة في الركعة الإولى والثانية، وذلك للامام والمنفر دالثالثة والرابعة الجعر بمحله والسر بمحله فمحل الجهر الصبح والجمعة واولنا المغرب والعشاء، ومحلالس الظهر والعصر وآخرة لمغربوآخرتا العشاء . الخامسة التكبير الاتكبيرة الاحرام فانها فرضكاتقدم وبن تكبيرسنة. السادسة والسابعة التشهد الاول والثاني . الثامنة والتاسعة الجلوس الاول والجلوس الثاني الاالقدر الذي يقع فيه السلام فانه فرض كما تفدم في الفرائض العاشرة سمع الله لمن تحده في الرفع من الركوع للإمام والمبتقرد،وهذه السنن من قراءة السورة الى هنا مــن السنن المؤكــدة التي يسجد المصلي لتركعا الاالتكبير والتسميع فلايسجد لعما المصلي الااذا تعددت وهذا معنى قول الناظم هذا آكد، والباقى كالمندوب: اي والباقي من السنسن فغير متاكدوحكم من تركهاكمن ترك مندوبالاشيء عليه ، الحادية عشرة اقامة الصملاة وهي سنة لكل فرض وقتياكان او فائتاوهذا للرجل واما المراة فان اقامت سرافتعسن وتعسح صلاتها ولوتركت الاقامة عمدا ، الثانية عشر السجو دعلى البدين والركبتين واطراف الرجلين ، الثالثة عشرة انصات المقتدي اي سكوت الماموم لقراءة الامام في الصلاة الجهرية ، الرابعة عشر ردالماموم السلام على الامامر ويردولوكان مسبوقافلم يسلم حتى ذهب امامه و برد قبالته، الخامسة عشر ردالماموم السلام على من على بسارة ان كانوالا فلا . السادسة عشر لا المكث الزائد على اقل ما يقع عليم السمر الطمانينة التي هي سكون الاعضاء فقوله وزائد سكون: اي السكون الزائد على القدر الواجب منه السابعة عشرة السترة للامام والمنفرداذا خافا المروربين ايديهماء فان لم يخافاه صليا بدون سترة ، الثامنه عشرة الجهر بالسلام الذي يعضرج به المصلي من الصلاة

التاسعة عشرة لفظ التشهد الذي هو « التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك إنها النبيء ورحمه الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا المالا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسولم » . العشرون الصلاة على النبيء صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير . الحادية والعشرون الادان للجماعة الذين يطلبون غيرهم في الفرض الذي حضروقته الثانية والعشرون قصر الصلاةالرباعية وهي الظهروالعصر والعشاء لمنسافراربعة يردفاكثر فيصليها ركعتين ركعتين ولا يزال يقصر الى ان يعود ويرجع من سفره ما لم ينو اقامة اربعة ايام صحبحتني ملفقة ويبتدىء القصر اذا جاوز المواضع المسكونة التني هي متصلة بالبلد ولإ يزال يقصر الى أن يصل ألى ذلك الموضع في قدومه من سفرة ، والبريد هو اربعة فراسخ ، ففي اربعة بردستة عشر فرسخا ، والفرسخ ثلاثة اميال ، قحد مسافة القصر اذن بالزمان هو سفر يوم وليلم بسير الحيوانات المثقلة بالإحمال المعتادة ، وهذا السفر يشترطفيه ان يكون مباحاً لاسفر معصية اوسفرلهو .. ثمقال ؟

تأمين من صلى عَدَا جَهْرِ الْإِمَامِ من أم والقنوت في العبيح بدا سَدُلُ بَدِ تَكْبِيرُه مَع الشروع وَعَـقَدُهُ البالاتُ مِن مِن مِناهُ تعريك سبابتها حين تالاه وَمِرْ فَقًا مِن رُكْبَةً إِذْ يَسْتُحُدُونَ مِنْ رُكْبَتَيْدِ فِي الرَّوْعِ وَزِد نَعِمْتُهُمَا قِرَاءَةُ الْمَامُومِ فِي سِرَيَّةٍ وَصْعَ الْيَدَيْنِ فَاقْتَفِي

مَنْدُوبَهَا تَيَامُن مَعَ السَّارَم وقول ربنا لك المحمدة عدا رداً وتسبيح السجود والركوع وَ يَعَدُ أَن يَقُومَ مِن وُسُطَاءُ لدى التشهد و بسط ماخلاه وَ الْبَطْن مِن فَتَحَدْ رَجَال يبعدون إ وَصِفَةُ الْمُحُلُوسِ تَمْ كَيْنُ الْيَدِ

لدى السنجود حَدْق أذن وكذا رَفع اليَدَبن عندالاحرام خذا تَطُويلُهُ صَبْحاً وَظَهْراً سورتَينَ تُوسَطُ العِشا وَقَصْرُ الْبَاقِينَ كالشورة الاخرى كذالوسطى استحب سبق يدومنعا وفي الرفع الركب مندوبات الصلاة احدى وعشرون : اولها اشارة المصلي بالسلام لحمة يمينه ويكون دلك عند النطق بالكاف والميم من عليكم .الثاني قول المنفر د آمين باثر قراءة الفاتحة في السروالجهروالماموم على قراء لانفسه في السروعلى قراءة امامه في الحمرواما الامام فيقولها في السروالجهروالما الامام فيقولها في السروالجهروالما الامام والمنفرد في السرون الجهر، الثالث قول ربنا ولك الحمد في الرقع من الركوع للماموم والمنفرد دون الامام . الرابع القنوت في الصبح ولفظه ـــ اللهمانا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عديك ونيخنع لك ونحلع ونترك من يكفرك ، اللهم أياك نعبدولك نصلي ونسجد واليك نسمى ونحفد نرجو رحتك ونحاف عذابك ان عذابك الجد بآلكفار مليحتى. ويستحب أن تكون قراءة القنوت سراء ومن تر عسكه عمدا أو سهوا فلا شيء عليه ومن سجد لترسيحه قبل السلام بطلت صلاته. الخامس اتخاد الرداء للصَّلاة ، والرداء ثوب بلقيه علىعاتفه فوق ثوبه ، وطوله اربعة ادرع ونصف وقبل ستة وعرضه ثلاثة وتقوم مقامه البرانس ولافرق فى دلك بين الامام وغيره السادس التسبيح في الركوع والسجود يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الاعلى . السابع شدل اليدين اي ارسالهما لجنبيه في الفرض . الثامن التكبير حال الشروع في افعال الصلاة الا في القيام من الجلوس الوسط فلا يكبير حتى يستوي قائما . التاسع عقد الاصابع الثلاث من اليد اليمني في النشهد وهي الوسطى والحنصروالبنص ويسط غيرها منالسابة والابهام مع جعل خيب السبابه الىالسماء العاشر تحريك السبابة في التشهد تحريكا ما. الحادي عشران باعدالرجل في سجوده بطنه عن فحذيه ومرفقيه عن ركبتيم. الثاني عشرصفة الحلوس للتشهدين وببر\_ السجدتير ، وذلك بوضع الرجبل البسري على الارض ووضع ابهمام الرجل

اليمنى كذلك . الثالث عشر تمكين اليدين من الركوع مفرقة الاصابع مع نصب الركبين . الخامس عشر قراءة الماموم في الصلاة السرية . السادس عشر ان يضع يديه في السجود قرب ادنيه مضعومة الاصابع ورؤسهما للقبلة . السابع عشر رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام الى المنحكبين وقيل الى العمدر ويرفعهما قائمتين وقيل بطونهما الى الارض . الثامن عشر تطويل السورتين في الركعة الاولى والثانية من صلاة الصبح والظهر وتوسيطهما في الاوليين من العشاء وتقصير هما في الاوليين من العصر والمغرب وهذا اذا اتسع الوقت ولم تكن ضرورة واما اذا ضاق الوقت او كانت ضرورة كالسفر فله التخفيف بعسب الإمكان . التاسع عشر تقصير سورة الركعة الاولى من كل الصلوات . العشرون تقصير الجلسة الركعة الثانية عن سورة الركعة الاولى من كل العشرون تقديم البدين قبل الركبة الوسطى وهي غير الجلوس الاخير ، الواحد والعشرون تقديم البدين قبل الركبتين في الهوى الى السجود وتاخيرهما عن ركبيم في قيامه ، ثم قال : \*

وحسكر هُوا بَسْمَلَةً تَمُوذًا فِي الفَرضِ وَالسَجُودِ فِي النُوبِ كَذَا فِي مَلِيهِ أَوْ فِي فِيهِ وَحَمْلُ شَيْء فِيهِ أَوْ فِي فِيهِ وَرَاءَة لَدَى السَّجُودِ وَالركوعُ تَفْكُرُ الْقَلْبِ بِمَا نَافَى الخُشُوعِ وَالركوعُ تَفْكُرُ الْقَلْبِ بِمَا نَافَى الخُشُوعِ وَعَبَثُ وَالانْتِفَاتُ وَالدعا أَثْنَا قِرَاءَةٍ كَذَا إِن رَكَعا وَعَبَثُ وَالانْتِفَاتُ وَالدعا أَثْنَا قِرَاءَةٍ كَذَا إِن رَكَعا وَعَبَثُ وَالدعا تَخْصَرُ تَعْمِيضُ عَيْنٍ تَارِبِعِ تَخْصَرُ تَعْمِيضُ عَيْنٍ تَارِبِعِ

مكروهات الصلاة ستة عشر اولهاوالثاني البسملة والتعودي الصلاة الفرضة و النافلة فلا يكرة ذلك فيها . الثالث السجو دعلى الثوب لما في ذلك من الرفاهية وهذا باعتبار الوجة والكعبين واما غيرهمامن الركتين والرجلين فلا يكرة ان يحول بينهما وبين الارض ثوب او غيره والكراهة في الوجه والكعبين مقيدة بما اذا لم تدعمه لذلك ضرورة من حر أو برد والا فلا كراهة حينئذ ، الرابع السجود على كور العمامة

والكور هو مجمع طاقات العمامة وما ارتفع منها على الحيب وهذا اذا كان الكور لطيفا وان كان كثيفا اعاد الصلاة . الخامس السجود على طرف الكم . السادس والسامع على شيء في كمه او في قمه فيكره ذلك لانه يشغله عن صلاته . الثامن قراءة المصلى الغرآن في السجود والركوع لانهما حالتا ذل فخصت بالذكر وفي صحيح الامامر المخاري « نهيت ان اقرأ راكعا او ساجدا » . التاسع تفكر القلب بما ينافي الخشوع من امور الدنيا ولا تبطل الصلاة بذلك ولو طال تفكرة لكن ان كان يضبط ما صلى والا فالبطلان العاشر العمث وهم لعب المصلي بلحيته او غيرها كالحاتم . الحادي عشر والا فالبطلان العاشر العمث وهم لعب المصلي بلحيته او غيرها كالحاتم . الحادي عشر القملة بشرق او يغرب وهو حرحة في قاعله ويدخل في الكراهة التصفح بالعنق ، هو مسارقة النظر فلا يحوز الالضرورة . الثاني عشر الدعاء في الناء قراءة الفاتحة ، السورة او في الركوع الثالث عشر مطلوب عشر تشيك الاصابع او فرقعتها في الصلاة . الخامس عشر التخصر وهو وضع البد على الخاصرة في القيام قبل وهو من فعمل اليهود والخمس وسط الانسان . السادس عشر تغميض بصره وكرة لئلا يتوهم انه مطلوب في الصلاة فان كان المصلي يشوش بفتح عينه فالتغميض حسن . ممال :

(فَدِيْلُ)وَ خَسَ صَلَوَاتٍ فَرْضُ عَيْنَ وَهِيَ كَفَايَةً كَيْتِ دُونَ مَيْنَ

الصلاة على قسمين: فرض ونفل والنفل كلما عدا الفرض ثم الفرض على قسمين: فرض عين على كل مكلف وهي الضلوات الحبس وفرض كفاية ادا قام به البعض سقط عن الباقين وهي الصلاة على الميت والنفل ايضا على قسمين : مالمه اسم خاص لتأكده من سنة ورغيبة كالوتر والكسوف والعيدين والاستسقاء والفجر وما يسمى بالاسم العام وهو النفل كالرواتب قبل الصلوات وبعدها وغيرها مما يقع في غير اوقات الخس النهي وان كان بعضها آكد من بعض كما ياتي بيحول الله اما كون الصلوات الحبس فرض عين فهو معلوم بالضرورة لكل مسلم ومن جحدها منهم فهو كافر فان اقر بوجوب الصلوات الحس وامتنع من ادائها اخر الى ان يبقى من الوقت الضروري قدر الصلوات الحس وامتنع من ادائها اخر الى ان يبقى من الوقت الضروري قدر

وكمة كاملة بسجدتيها فان لم يصلها قتل بالسيف حدا لا كفرا بعد التعديد لا ابتداء ولا يغسر فان تنو فل عنه بان لم يطلب بها اصلاحتى خرج الوقت الضروري لم يقتل لحسر ورتها فائة ولا يقتل الممتنع من قضاء الفوائت. ثم اعلم ان الصلاة فرضت ليلة الاسراء قبل الهجرة بسنة في السماء وهي خس في اليوم والليلة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء والعشاء والعشاء والعشاء والعشاء والعشاء والعشاء فهومن الزوال لآخر القامة والعصر من آخر القامة للاصفر الولمن الاختياري غروب الشمس بقدر فعله بعد تحصيل شروطها من طعارة وافان واقامة وللعشاء من غروب الشفق الاحمر المثلث الاول من الليل والعسبح من طلوع الفجر الصادق للاسفار الدين و اما الوقت الضروري الفلمر والعسم فهوقر ب الغروب وضروري المغرب و العشاء من المشروري الفجر وي الصادق المساء المسلوع الفجر وضروري الصبح الي طلوع الشمس وحكم المؤخر اداء الصلوات المسلوم وينون أو نوم ونحو بأس للضروري انه آثم غير معذور الا اذا طرأ عليه عذر كاغماء وجنون أو نوم ونحو ذلك مما يقبل شرعا و اما كون الصلاة على الميت فرض كفاية فهو المشهور ، ثم قال :

#### فَرُوْضِهَا النَّكِيرُ أَرْبِعا دُعا وَيَا تُوبِعا مَا وَنِيسَة سَلَامُ سِ تَبِعاً

فرائض صلاة الجنازة اربع: الاول التكبير اربعالا اكثر ولا اقل لا نعقاد الاجماع عليه فلو زادعلى اربع اجزأت الصلاة ولم تفسد ثم ان الماموم قبل يقطم بعد الرابعة اي يسلم ولا يتبعه في الحامسة وقبل يسكت فاذا سلم الامام سلم بسلامه وهذا اذاكان الامام كبر للحامسة عمدا وامااذا كبرسهوا فيجب انتظاره اتفاقا ثم ان كل تكبيرة بمنزلة ركعة وير فع يديه في التكبيرة الاولى فقط. الثاني الدعاء للبت عقب كبيرة تكبيرة حتى بعد الرابعة وقد كان ابوهريرة رضي الله عنه يتبع الجنازة فاذا وضعت كبرو حمدالله وصلى على الله عليه وسلم ثم قال: اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن اللهم وابن امتككان يشهدان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان عسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولانفتابعده. والدعاء الذي ذكرة في الرسالة لم يجز عليه العمل لطوله قال ابن ناجي

ثم هذا اداكان الميت ذكرا بالفافان كان التي بالغة قال : اللهم انها امتك وبنت امتك النخ وان كانوا ذكورا التي بضمير جماعة الاناث ويغلب المذكر على المؤنث في التثنية كالجمع فان كان الميت صبيا اوصية قال: وابن عبدك وابن امتك انت خلقته ورزقت وانت امته وانت تحييه اللهم فاجعله لوالديه سلفا و دخرا و فرطا واجرا. الشالت النية ولا يضران اعتقد انه رجل فدعا على ماظنه ثم ظهر انه امراة وكذلك لو صلى ولا يغري ارجلهواو امراة وكذا لوكانت واحدة وظن انها جماعة واما ان ظنها واحدة وكانت جماعة فان الصلاة تعاد. الرابع السلام و يكون سرا الا ان الامام يسمع من يليه اي جميع من يقتدي به ولا يرد المام ولو سمع سلامه . ثم قال :

و كالمثلاة النسل دفن وكفن ه

غسل الميت و دفنه و كفنه كالصلاة عليه في كونه قر من كفاية وصفته كنسل الجنابة من البداءة بازالة الادى ثم اعضاء الوضوء النج واما دفنه وكفنه فقر من كفاية ويستحب ان يكفن في ثلاثه أثواب ام خمس وهو الافضل للرجل قميص وعمامة وازة ولفافتان ويستحب زيادة لفافتين اخريين للمراة لكمال سبع ويجعل لها همار بدل العمامة ويعتبر في تحسينه حال الموت وكذا سائر مؤن تجهيز لا على قدر حاله والكفن على من تحب عليه النفقة في جب على الانسان كفن ابويه الفقير ان واو لاده الصغار الذين لا مال لهم وكفن عبيده واما كفن الزوجة فمن مالها على المشهور وكفن الفقير من بيت المال فان لم عبيده واما كفن اليه فعلى جماعة المسلمين وكذا سائر مؤن التجهيز .ثم قال:

و تر كسوف عيد استسقاً سنن ١٩٠٠

الوترسنة مؤكدة لا يسع احداتركها واول وقته المختار بعد العشاء الصحيحة و بعدالشفق وآخره طلوع الفجر وضروريه من طلوع الفجل الى صلاة الصبح واما صلاة الكسوف فهي سنة واجبة فاذا كسفت الشمس خرج الامام الى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير ذان ولا اقامة ثم قسرا قراءة طويلة بنحو سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو

ذلك ثم يرفع راسه يقول سمع الله لمن حمدة ثم يقرأ دون قراءته الاولى ثم يركع نحو قراءته الثانية ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمدة ثم يسجد سجدتين تامنين ثم يقوم فيقرأدون قراءته التي تلي ذلك ثم يركع نحوقراءته ثم يرفع كما ذكرنا ثم يقرأ دون قراءته هذه ثم يركع تحو ذلك ثم يرقع كما ذكرنا ثم يسجد كاذكرنا ثم يتشهدو يسلم ولمن شاء أن يصلى في بيته مثل ذلك أن يفعل وليس في صلاة خسوف القدر جماعة وليصلي الناس عند ذلك افذاذا والقراءة فيهاجهرا كسائر ركوع النوافل وليس سيف ائر صلاة كسوف الشمس خطبة مرتبة ولا باس أن يعظ النباس ويذكر هم، وأما صلاة الصدين عبدالفطر وعبد الاضحى فهي سنة مؤكدة ويؤمربها من تلزمه الجمعة وهو الذكر الحرالبالغ العاقل المقيمولاينادى لها الصلاة جامعة ينخرج لها الامام والناس ضحوة بقدر ما أذا وصل حانت الصلاة وليس فيها أذان ولا أقامة فيصلي بهمر كعتسين يقرا فيهما جهرا بام القرآن وسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما ويحكبر في الاولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تحكبيرة الاحرام وفي الثانية خس تكبيرات لابعد فبها تكبيرة القيام وفي كل ركعة سجدتناز، ثبريتشهد ويسلم ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في اول خطبته ووسطها ثم ينصرف ويستحب ان يرجعمن طريق غير الطريق التي اتى منها والناس كذلك وان كان في عيد الاضحى خرج باضحيته الى المصلى فذبحها او نحرها ليملم ذلك الناس فيذبحون بعدة وايقاعها في الصحراء حيث لا مانع من مطس وخوف افضل من ايقاعها في المسجد الا بمحكة ووقتها من حـل النفـل الى الزوال ولاتقضى بعدلاء واما صلاة الاستسقاء فهي سـنة عينية عند الحاجة الى الماء لزرع اوشرب يخرج لها الامام والناس للمصلى في ثباب ممتهنة بالنسبة للابسها راجلين ضحوة فيصلى بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرآ يسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم نم يستقبل النباس بوجهه فتجلس جلسة فاذا اطمأر الناس قام على الارض متوكئا على قوس اوعصا فيخطب ثم جلس ثم قام فيخطب فاذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءلا ينجعل ما على منكبه الايمن على الايسر وما على الايسرعلى الايمن ولا

يقلب ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصر فون ويستحب ان يصوموا ثلاثة ايام آخرها اليوم الذي فيه بسرزون وتستحب الصدقة والاكثار من الاستغفار ورد التباعات ثعر قال :

#### الله فَجُورُ رَغِيبَةٌ وَتَقْضَى للزَّوَالَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

المشهور ان صلاة الفجرر غية وقيل سنة والرغبه مارغب فيه الشارع عَيِّلاً كقوله «ركمتا الفجر خير من الدنيا ومافيها» يقرا في الركعة الاولى منعا بام القرآن وقل يا يها الكافرون وبي الثانية بام القرآن وقل هو الله احد والقراءة فيهما سرا ومعنى قولم و تقضى للزوال إنه ادا ضاق الوقت عن ركعتي الفجر وخاف خروج وقت الصبح صلى الصبح و تركها ثم قضاهما بعد طلوع الشمس وراتفاعها قدر رمح و يمتدوقتها من طلوع الشمس الى الزوال وهو نصف النهار فاذا زالت الشمس عن وسط السماء فلا يقضيها وامامن لم يصل الصبح و لاالفجر حتى طلعت الشمس فليقدم الصبح على الفجر ، ثم قال

#### و وَالْفَرْضُ يَقْضَى أَبَداً وَبِالنَّوَالَ وَ وَالْفُرْالَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الفرض ليس لقضائه وقت معين بل يحب قضاؤه ابدا في كل وقت كان وقضاء الفوائت واحب على الفور ولا يحبوز تاخيره الالعذر كوقت المعاش وتعليم العلم المتعسن وتعريض واشراف قريب على الموت ثم قال :

أُدِبَ نَفُلْ مَطْلُمَا وَأَ كَدَت تَحِيدة صَيْحَى ترَاوِيحُ تَلَت وَتَعِيدة صَيْحِى ترَاوِيحُ تَلَت وَقَبْلُ وَثْرِ مِثْلُ ظُهْرٍ عَصْرٍ وَبَعْدَ مَغْرِب وَبَعْدَ ظَمْرٍ

التنفل بالصلاة مستحب ولاحدامد دالتنفل ولازمان له مخصوص بل هومندوب اليه على قدر الاستطاعة وفي كل من ليل او نهار الا في الاوقدات المنهى عن التنفل فيها كعد صلاة المصر الى ان تصلي المغرب و بعد طلوع الفجر الى ان تر تفع الشمس قدر رميح والمتاكد من النوافل تحية المسجد وهي الركعتان اللتان يطلب من دخل المسجد بقصد

الجلوس فيه اداكان على وضوء وكان في وقت جواز التنفل وما قبل الوتر من النوافل وهو الشفع في وقت وغيره وماقبل الظهر والعصر وما بعد الظهر والمغرب من النوافل ايضا واما صلاة الضحى فهي من النوافل المرغب فيها وقد قال متالية من حافظ على شفعة الضحى غفرت دنو به وان كانت مثل زبد المحروشفعة الضحى بضم الشين وقد تفتح ركمتا الضحى من الشفع بمعنى الزوج ووقتها من حل النافلة إلى الزوال واقلها ركمتان واكثرها ثمان ركمات وفي المهود المحمدية من واظب على صلاة الضحى لم يقربه جني الااحترق وفي صحيح وفي المهود المحمدية من واظب على صلاة الضحى لم يقربه جني الااحترق وفي صحيح عن منكر صدقة وعد يتطلقها أسياء ثم قال ويجزي عن ذلك ركمتان يركمهما في الضحى واما صلاة النراويح جمع ترويحة وهي اسم لكل ركمتين في شهر ومضان سميتا بذلك لانهم كانوا اذا سلموا من اثنتين يجلسون بقصد الاستراحة ووقته كالوتر فان فعلت بعد مغرب لم تسقطو كانت نافلة لانراويح وندب فعلها في البيوت منفردا اومع اهله طلبا للسلامه من الوباء ان لم تعطل المساجد من صلاتها بها جملة ثمر قال:

(فَعَمْلُ) لَنَقْصِ سَنَّةٍ سَهُوا أَيْسَنْ قَبْلُ السَّلامِ سَعَدُ تَأْنُ أَو سُنَنْ إِنَّا لَكُمْ سَعَدُ تَأْنُ أَو سُنَنْ إِنَّا كَدَّتُ وَمَنْ يَزِدسَهُوا سَجَد تَعْدُ كَذَا والنَّقْصَ غَلْبِ أَنْ ورد إِنَّ أَنْ ورد

حكم سجو دالسهو للزيادة او النقصان او هما السنة وقيل بوجوب السجو دالقبلي ثم أن السجو د القبلي يكون لنقص سنم مؤكدة او سنتين خفيفتين او مع زيادة ولو شك فيها ويكون السجو دالبعدي لزيادة كركعة و تبطل الصلاة بتركه السجو د القبلي ان كان عن ثلاث سنن وطال واما السجو د البعدي فلا يفوت بالنسيان ولو طال فمن سها في صلاته بنقص سنة واحدة مؤكدة كما ادا اسرفي موضع الجهر في الفريضة او سها بنقص سنن متعددة كتركه السورة التي مع ام القرآن في الفريضة أيضا اد في تركها ثلاث سنن قراءتها وصفة قراءتها من سر او جهر والقيام لها فانه يطلب منه على وجه السنية ان يسجد سجد تين قبل السلام بعد فراغ تشهده و بعد الدعاء والصلاة على النبيء عقباته ثم يعيد التشهد ثم يسلموان

من سها بزيادة كمن قام لحامسة أو جهر في محل السربي الفريضة أيضا فانه يسن في حقه أن يسجد سجد تين بعد السلام و يحرم لهما ولا ير فع بديه و يعوى ساجدا بتكبيرة الاحرام و يتشهد و يسلم جهر أو أن من سعا بزيادة مع تقصان كان يترك السورة من الفريضة و يقوم للخامسة فانه يغلب النقصان و يسجد قبل السلام ثم أن السجود لا يكون الاللسن المؤكدة وهي ثمان : قراءة ما سوى القرء أن والجهر والاسر أر والتكبير سوى تكبيرة الاحرام والتحميد والتشهد الاول والجلوس لم والتشهد الاحير ، وأشار لها من قال

#### سينان شينان كذا جيمان تا آن عد السنر النانان

فالسنان سروالسورة والشينان التشهد الاول والثاني، والجيمان الجهر والجلوس للتشهد الاول، والتاء ان التحميد والتكبير، وزاد الناظم على هذه الثمان القيام للسورة في الركعة الاولى والثانية والجلوس للتشهد الاخير، وأشار لها من قال

# وَ اسْتَدْرِكِ الْقَبْلَيِّ مَعْ قُرْبِ السَّلَامِ وَاسْتَدْرِكِ الْبَهْدِي وَلَوْ مِنْ بَعْدِ عَامَ السَّلَام وَ اسْتَدْرِكِ البَهْدِي وَلَوْ مِنْ بَعْدِ عَام السَّلَام وَ عَنْ مُقِعَدِ يَعْمِلُ هَذَيْنِ الْاَمَامُ ﴿

من ترتب عليه سجو دقبلي فنسيه حتى سلم ثم تذكره بقرب السلام فانه يسجد حينند فان لم يتذكره الا بعد طول لا يستدركه ويفوت قان كان هذا السجو دالقبلي الذي فات استدراكه بالطول ترتب عن ثلاث سنن قاكتر بطلت الصلاة وان ترتب على اقل من ذلك فلا سجو دو الصلاة صحيحة ومن ترتب عليه سجو دبعدي و نسيه فانه يسجد لامتى ما ذكر لا ولو ذكر ه بمدعام إو اقل او اكثر تم اعلم ان الامام يحمل عن المقتدى به اي الماموم سعو الزيادة و النقصان فاذا سها الماموم دون أمامه فلا سجو د عليه و هذا مادام مقتديا بالامام ثم قال

ه و بَطَلَت بِهَمْ لَهِ نَفْسِحِ أَوْ كَلاَمْ هِ وَبَطَلَت بِهِمْ لَهِ فَرْضٍ وَ فَالْوَقْتِ أَعِدْ إِذَا يُسن لِغَيْرِ إِصْلاَحٍ وَ بِالْمُشْفِلِ عَنْ فَرْضٍ وَ فَالْوَقْتِ أَعِدْ إِذَا يُسن وَحَدَثٍ وَسَهْوِ زَيْدِ الْمِثْ لِ قَعْ قَمَةٍ وَعَمْدِ شُرْبٍ أَكُلِ

# وسَجْدَةٍ قَيْءٌ وَذَكْرِ فَرْضِ أَقَلَ مِنْ سِتُ كَذِكْرِ الْبَمْضِ وَمَجْدَةٍ قَيْءٌ وَذَكْرِ الْبَمْضِ وَفَوْتِ قَبَلِي ثَلَاثٍ سُنَنَ بِفَصْلِ مَسْجِد كَطُولِ الزَّمَنِ وَفَوْتِ قَبَلِي ثَلَاثٍ سُنَنَ بِفَصْلِ مَسْجِد كَطُولِ الزَّمَنِ

تبطل الصلاة باشياء منهاان ينفخ المصلي في صلاته عامدا بشرط تركب الحروف منه والافلاائرلهوان نفخ ساهيا سجد لسهوه.ومنها تعمد الكلام لغير اصلاح الصلاة وتعمده لاصلاحها غير مبطل ولاشيء فيه مالم يكثر وتعذر التسبيح فتبطل به واما الكلام سهوافقية سجود السعو بعدالسلامان كان قليلاوالا فالبطلان وفي الحاق الجاهل بالعامد أوبالساهي قولان ومثل الكلام في الصلاة قراءة شعر إو شيء من غير القرآن وتبطل الصلاة بمايضاعلى النفصيل في الكلام واما التنحنح والتنخم والجشاء والتنهذ للضرورة فمعفواعنه كانبن لوجع وبكاء تخشع وان لم بكن للضرورة فالكلام يفرق بين عمدهو سهوه وقلته وكثرته ومنهاما يشغل المصلى في صلاته كمحقن وقر قرة حتى شرك فرضامن فرائهها كالقيام والركوع اونحوهما فان الصالاة تبطل بذلك ابضا فان شغلم ذلك عن السنن قطواتي بفرائضهافلانبطل ويسدهافي الوقت الذي هوفيه اختيارى اوضروري والمراد بالسنن احدى الثمان المؤكدات واما ترك سنة غير مؤكدة فلا شيء عليه كالفضيلة ومنها طرو الحدث في الصلاة كخروج ربح وتحوه على اي وجه كان سهوا اوعمدا غلبة او اختيار وكذا تذكر الجدثني الصلاة ولايسرى البطلان للماموم بحدث الامام الامع تعمده ومنها ان يزيدني الصلاة مثلها سهواكان يصلى الرباعية ثمانية اوالثنائية اربعا وفي الحاق المغرب بالرباعية فلا تبطل الابزيادة اربع أوبالثنائية فتبطل بريادة ركعتين قولان ثمان زيادة المتلسهوايشترط فيهاان تكون محققه واما لوشك في الزيادة الكثيرة فانه يجبر بالسجود اتفاقاواما زيادة اقل من مثل الصلاة سهوا فغير سطل ولكه يسجد بعدالسلام والزيادة عمدامبطلة مطلقا مثلاكانت اواقلومنها القهقية وهي الضحك بالصوت مبطلا للصلاة كانتعمدااونسانا اوغلبة وهي فيغير الصلاة مكروهة عند الفقهاء وحرام عند الصوفية ومنهاتعمدالاكل او الشرب في الصلاة فانه مبطل لها بتعمد احدهما فاحرى ان تبطل بتعذدهما معافان اكل وشرب سبوا لمتبطل ويسجد بعدالسلام ومنها تعمد زءاءة

سجدة ونحوها منكل ركن فعلى كركوع ونحولا فانه مبطل لعاواما الركن القول كتكرير الفاتحة فنبر مبطل على الراجع لانه ذكرومنها تعمدر دالقيء فمن سبقه وغلبه قيء اوقلس فلمبرد فلاشيءعليه فيصلاته ولاصيامه وأنرده متعمداوه وقادر على طرحه بطل صومه رْ ﴿ الله وَإِنْ رَدَا نَاسِيا أَوْ مَعْلُوبًا فَقُولًانَ قُولُ بِالبطلانَ وقُولُ بِالصَّحَةُ وَالقُلسُ بُوزَن الفلس ماخرج من الحلق مل الفم اودوته وليس بقى، فانعاد فهو القيء ومنها ان يذكر في صلاته فوائت يسيرة خمسا فاقل فتطل الصلاة بذلك واما ان ذكر فوائت شتافا كثر وهوفي الصلاة لم تبطل بل يحبب عليه اذا قرغ من صلاته قضاء تلك الفوائت فان قضاها فلايعيد التي تذكر فيها واوبقى وقتها واما ذكرصلاة حاضرة في حاضرة فهو مفسدلها كذكر ظهرفيءصر ومهقبلالغروبوذكرمغرب حاضرةفيءشاءحاضرةلان الترتيب بين الحاضر تين واجب شرطمع الذكر اتفاقا وإما الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت وهي اربع اوخمس فالمشهورانه واجب غير يعرطمنها ومنها ان بذكر في الصلاة بعض صلاة قبلهاكان يكون في صلاة العصر فيذكر ركعة اوسجدةمن الظهر وقدطال مابين صلاة الظهر المتروك منهاوهذه ألتني تذكر فيهاوالطول اما بالخروج من المسجد اوبطول الزمن وان لم يخرج منه فيبطل المتروك منهاوهي الظهر في مثالنا لعدم اصلاحها بالقرب ومنها ان يذكى في صلاته سجوداً قبلياً ترتب عن ترك ثلاث سنن اواكثر وقد طال ما بين الصلانين كما تقدم فتبطل الاولى وتبطل الثانية التي تذكر فيها السجو دوامامن يذكر بعض صلاة او السجود القبلي المترتب عن ثلاثسنن ولم يطل مابين الصلاة المتروكة منها ووقت ذكره لذلك لم يكن الحكم كذلك فان تذكر قبل ان يتلبس بصلاة اخرى اتى بالبعض المتروك او بالسجودوصعت صلاته وانام يذكر حتى تلبس بغيرها والفرض انه لم يطل ما بينها ففي دلك تفصيللان الاولى اما فريضة اونافلة والثانية كذلك فهي اربع اوجه دكرمن فرض في فرض اومن نفل في نفل اومن فرض في نفل اومن نفل في فرض قان تذكر سجو دابعديا من صلاة مضت وهوفي فريضة اونافلة لم تفسد واحدة منها فاذافرغ مما هو فيه سجدهما وكذلك انكانتاقبل السلام وهمالا تفسد الصلاة بتركعما فهما كالتي بعد السلام واماما نفسد الصلاة بشركهما فان طال ما بين سلامه من الاولى واحرامه بالثانية بطلت الاولى وصار

ذاكر الصلاة في الصلاة وأن أحرم بالثانية بقرب سلامه من الإولى فيتصور في ذلك اربعة اوجه لانالسجود امامن فريضة اونافلة وفيكل منهما اما انبذكر لافي فريضة اونافلة فان كان السجود من فريضة واطال القراءة في هذه النانية اوركع بان ينعنى ولم يرفع راسم بطلت الأولى ثم انكانت هذاالتي ذكر فيهانافلم اتمهاوانكانت فريضة قطعها ان لم يعقد ركعة فانعقدهااستحبله تشفيعهاو انمايقطعلوجوب ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة فان كان ماموما تمادي كامر فيمن ذكر صلاة في صلاة وان لم يطل القراءة ولم يركع الغيما فعل في الثانية وسجد لاصلاح الاولى كانت الثانية فرضااو نفلاو رجع بغير سلام كازوحديد او اماما او ماموما و ان ذكر السجو دمن نفل فتذكره في فرض تمادى ولاشي،عليه و ان كان من نفل وتذكره في نافلم ، فان الحال القراءة او ركع في النانيــــــ تمادى ولا قضاء عليه للاولى وان لم يطل فقيل يتمادى وقيل يرجعالى الاولى مالمبركع. ثمقال فألبغ ذات السهوو البنا يطوع وَ اسْتَدْ رَكِ الرُّكُنَّ فَإِنْ حَالَ رُكُوعَ للباق والعلول الفساد ملزم كفعل من سلم كين يحرم من نسى ركنا من اركان الصلاة :اي فرضا من فرائضها كالركوع والسجود ثم تذكر يالقرب فانه يستدركه حينئذ اي ياتي به فان لم يتذكر ه حشى حال الركوع بينه و بين تداركه للركن المتروك بحيثعقدالركعة التي تلي الركعة المتروكمنها فانه يلغي الركعة التي سهما عن بعضها ويبني على غيرها من الركعات ازكان والاحتكانت هذه التي عقد الان اولاء ، هذا كله اذاكان السهو في غير الركيكية الاخيرة وتذكر قبل السلام وأن كان السهو في الركعه الاخيرة فانه يتدارك ماترك منها أيضًا قبل السلام، فات\_لم يتذكره حتى سلم وحال السلام بينه وبين تدارك ماسهاعنه فانه يلغبي الركعة المتروك

بمضها ايضا ويبنى على غيرها كامر،ولكن هذاالذيلم يتذكر حتى سلم لابد ان ياتي

بتحسكبيرونية رافعا يديه عندشروعه لمابقى له من صلاته وهو قضاء الركعة التي

فسدت له ويكون احرامه لم بالقرب فان لم يحرم الا بعد طول بطلت صلاته وكذا الحكم ان كان الترك من غير الاخيرة ولم يتذكر حتى سلم فانه يحرم الباقي بالفرب والا بمانت صلاته ، والحاصل ان المانع من تدارك الركن الموجب للاتيان بركعة برمتها بحسف اختلاف الركعة المتروك منها ، قبان كان المتروك من غير الاخيرة فالمانع من دلك عقد التي تليها وان كان من الاخيرة فالمانع منه السلام ، ثم اذا فات محل تدارك الركن بعقد الركوع او بالسلام واتى بركمة مكان الفاسدة ، فان ركعاته تتحول فتصير ثانيته اولى وثالثته ثانية وهكذا ، والتحول المذكور انما هو بالنسبة الامام والمنفر د وانما الماموم اذا فاته ركوع او سجود بنعاس او غفلة او زحام او او نحو دلك و فاتم تدارك فان وكعاته لا تتحول بل ياتي في قضاء الفاسدة بركعة على هيئة الفاسدة من كونها بالسورة او غيرها وما ذكرة الناظم من تدارك الركن عضوص بغير النية وتكبيرة الاحرام ، أما هما فلا يتداركان لانهما اذا سقطا او احدهما لم يحصل الدخولة في الصلاة ، ثم قال :

من شَكُ فَي رُكُنِ بَنِي عَلَى اليَّقِينَ وَلْيَسْجُدُ البَعْدِي لَكُن قَدْ بَبِينَ فَالْقَبْلِي لَيْ الْقُولُ لَا تَقْصُ الْفُوتِ سُورَةٍ فَالْقَبْلِي لِي الْقُولُ لَا تَقْصُ الْفُوتِ سُورَةٍ فَالْقَبْلِي لَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللل

من شك في ركن من اركان الصلاة اي فرض من فرائضها هل اتى به ام لا فانه يمني على اليقين المحقق عنده وياتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام فاذا شك هل صلى واحدة او ، ثنين بنى على و احدة لانها المحققة عنده وياتي بما شك فيم وهو الثانية ويكمل صلانم ويسجد بعد السلام وان شك هل صلى اثنين اوثلاثا بنى على اثنين وان شك هل صلى ثلاث او اربعا بنى على ثلاث وكذا ان شك في ركوع هل ركع او لم يركع في فعل على انه لم يركع في فعل على انه لم يسجد في فعل على انه لم يسجد أو شك هل سجد او لم يسجد في فلك كله بعد السلام او شك هل سجدواحدة او اثنين فيعمل على واحدة ويسجد في ذلك كله بعد السلام لاحتمال ان يكون قد فعل ما شك فيم وهدا في الموسوس ، اما هو فانه

يتعد بماشك فيه وشكه كالعدم ويسجد بعد السلام ترغيما للشيطان فاذا شكهل سلام المؤاربة ابنى على الاربع ولايفعل المشكوك فيه وسجد بعد السلام، والموسوس هو الذي يطراذلك عليه في كل صلاة او في كل يوم مرتين او مرة واما ان لم يطرا ذلك الابعد يوم اويومين فليس بموسوس، ثم اعلم الن من ترك ركنا فتذكر المقرب وتداركه وصحت ركعته سجد بعد السلام لتمحض الزيادة وهو ما عمل قبل كال ركعتين من التي بعدها وان فاته تداركه وقسدت ركعته فان كانت الثالثة او الرابعة فالسجود بعدي لتمحض الزيادة إيضا، وان كانت الثالثة الثالثة فكذلك إيضا، وان لم يتذكر حتى عقد الثالثة فالسجود قبلي لاجتماع الزيادة والنقص اي نقص السورة من الثالثة التي صارت ثانية، ومثلها من نسي سجدة من الركعة الاولى او الثانية ولم يتذكر حتى رفع راسه من ركوع الثالثة فان هذه الثالثة تصيرله ثانية ويجلس عليها ثم ياتي بركعتين بام القرآن فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الثانية التي صلاها بالفاتحة فقط لكونها ثالثة في اعتقاده فرجعت ثانية لبطلان واحدة مما قبلها، ثم قال

#### كذا كير الوسطى وَالأَيْدِي قَدْ زَفَعَ

#### وَرُكِ با لا قبل ذا لحكن رَجع

التشبيه لافادة الحكم وهو السجود القبلي فمن ذكر الجلسة الوسطى والحال انه قد رفع بديه وركبتيه عن الارض و تمادى على قيامه ولم برجع للسجود فاهو المطلوب منه ان لا يرجع من فرض الى سنة ان استفل قائما اتفاقا فيسجد قبل السلام لنقص الجلوس الوسط، اما ان خالف ما امر به ورجع الى الجلوس بعد مفارقة الارض بيديه وركبتيه فانه يسجد بعد السلام لتمحض الزيادة ولا تبطل صلاته وسواء رجع عامدا او ناسيا او جاهلا رجت بعد الاستسقلال او قبله فاذا ذكر الجلسة الوسطى قبل رفع بديمه وركبتيه عن الارض ورجع الى الجلوس قلاسجود عليه لانه ليس معه الاالتزحوح وهو

لا يبطل عمده ومسالا يبطل عمده لا سجود في سهوه وهذا التفصيل انساهو في الفريضة اما النافلة فيرجع اذا قام للثالثة فيها فارق الارض ام لا فان فارقها ورجع سجد بعد السلامر للزيادة فان لم يتذكر حتى عقد الركعة الثالثة اضاف لها رابعة وسجد قبل السلامر ثم قال:

. (فَصْلُ) بِمُوْطِنِ الْقُرَى قَدْ فُرِضَتُ صَلَاةً جُومَةً لِخُطْبَةٍ تَلَتُ الْخَطْبَةِ تَلَتُ الْخَامِعِ عَلَى مُقِيمِم مَا انْعَذَر حُرِّ قَرِيب بِكَفَرْسَخ ذَكَرَ بِجَامِعِ عَلَى مُقِيمِم مَا انْعَذَر حُرِّ قَرِيب بِكَفَرْسَخ ذَكَرَ وَأَجْزَأَتِ غَيْراً نَعَمْ قَدْ تُنَدّبُ عِنْدَ النَّدَا السَّعَيُ إِلَيْها يَجِبُ وَأَجْزَأَتِ غَيْراً نَعَمْ قَدْ تُنَدّبُ عِنْدَ النَّدَا السَّعَيُ إِلَيْها يَجِبُ

حكم الجمعة الوجوب على الذكر الحرغير المعذور المقيم بلدها او قرية او خيم خارجة عنها قدر فرسخ وشروط صحتها خسة: الاول الاستيطان ببلد مبني. الثاني الجماعة الذين يدفعون عن انفسهم الامور الغالبة ولا يحدون بعدد و تصح الجمعة بحضور التى عشرر جلا باقين لسلامها. الثالث الجامع ومن شرطه البنيان المخصوص على صفة المساجد المتادة لاهل تلك البلدة. الرابع الخطبة قبل الصلاة فان جهل الامام فصلى بلاخطبة خطب واعاد الصلاة ولو صلى ثم خطب اعاد الصلاة فقط ومن شرط الحطبة وصلها بالصلاة ولا يخطب الا بعد الزوال فان خطب قبله اعاد الخطبة. واولوقت الجمعة كالظهر وايقاعها اثر الزوال افضل و آخر وقتها ان يقيى قدر ركعة واحدة بعد الفراغ منها للغروب فان لم بنق سقط وجوب الجمعة عنهم الخامس الامام ويشترط كونه الحرامة منها للغروب فان لم بنق سقط وجوب الجمعة عنهم الخامس الامام ويشترط كونه الجمعة بالتبع للمستوطنين فله ان يؤم فيها ولا تصح الجمعة خلف عبد و تجزيء الجمعة غير من تجب عليه عن الظهر والذي لا تجب عليه المسافر والمعذور بمر من يتعذر معه الاتبان اولا يقدر عليه الا بمشقة شديدة و تمريض القريب كالاب والولد سواء كان العبد والصبي والبعد على هناك ممرض ام لا اشرف على الموت ام لا و تجزيء كذلك العبد والصبي والبعد على هناك ممرض ام لا اشرف على الموت ام لا و تجزيء كذلك العبد والصبي والبعد على هناك ممرض ام لا اشرف على الموت ام لا و تجزيء كذلك العبد والصبي والبعد على هناك ممرض ام لا اشرف على الموت ام لا و تجزيء كذلك العبد والصبي والبعد على

اكثر من ثلاثة أميال والمرأة فعؤلاء لا تجب عليهم الجمعة وان صلوها اجزاتهم عن الخطر وحضورهم لها مستحب ومطلوب والسعي اليها أي الذهاب اليها في حق من تجب عليه واجب عند الادان لها وهذا حق القريب واما البعيد فيجب عليه الذهاب قبل ذلك بمقدار ما يدركها ، ثم قال :

## وَسُنَّ غَسْلُ بِالرَّواحِ اتَّصَلا فَدبَ تَهْجِيرٌ وَحَالٌ جَمُلُا

يسن لصلاة الجمعة غسل موصوف بكو نه متصلابالرواح اليهاو صفته كالجنابة والفصل اليسير معفو عنه ، وأما أن نام بعد غسله أو تغدى اعادة والمراد بالرواح الذهاب كان قبل الزوال أو بعده لكن يستحب التهجير: أي الذهاب الى الجمعة في وقت العاجرة وهي شدة الحر بهيئة جميلة و ذلك باستعمال السنة من قص الشارب والاظفار وحلق العانة و نتف الابط وأستعمال السواك والتجمل بالثياب الحسنة واستعمال الطيب مقال:

بِجُمْهُ مِ جَمَاعَهُ قَدْ وَجَبِتْ سُنَّتْ بِفَرْضِ وَبِرَ كُمَة رَسَتْ فِرَضِ وَبِرَ كُمَة رَسَتْ وَنُدُومَ وَالْمَا مُوتِرِها وَنُد بَتْ إِعَادَةُ الْفَدَ بِها لَا مَعْرِبًا كَذَا عِشَا مُوتِرِها وَنُد بَتْ إِعَادَةُ الْفَدَ بِها لَا مَعْرِبًا كَذَا عِشَا مُوتِرِها وَنُد بَتْ إِعَادَةُ الْفَدَ بِها لَا مَعْرِبًا كَذَا عِشَا مُوتِرِها

الجماعة واجبه في الجمعة وسنة في غيرها من سائر الفرائض بمعنى ان إيقاع صلاة الجمعة في الجماعة واحب وايقاع غيرها من سائر الفرائض في الجماعة سنة ، ومعنى قوله وبر كعم وست اي ثبت فضل الجماعة وحصل بادراك ركعم فاكثر ، فمن ادرك ركعم فاكثر من صلاة الجماعة فقد ادرك فضلها الذي يحصل لمن حضرها من اولها اذا كان قد فاتم ذلك اضطرار الامختار ا ، واما اذا كان مختار ا فلا يحصل له ذلك ومعنى قولم و ندبت اعادة الغذ بها ان من صلى فذا : اي وحدة يستحب له ان يعيد في الجماعة الا المغسر ادا صلى العشاء اذا صلاها وحدة فلا يعيدها في جماعة وكذا العشاء ان اوتر بعدها واما ان صلى العشاء وحدة ولم يوتر فيستحب له اعادتها مع جماعة ، ثم قال :

شَرْط الْامَام ذَكُرْ مُكَلَّف تَ آت بِالارْكَانِ وَخُكُما يَعْرِفُ

#### و قَايِر ذي فسن وَ لَحْسَ وَاقتَدَا هِ

شرط الامامة على قسمين: شرط صحة ، وشرط كال ، فشرط الصحة هـ و اذا عدم بطلت الصلاة خلف ذلك الامام واعيدت ابدا. وشرط كال هو اذا فقد فلا باس لكن المطلوب هو وجوده. فاول شروط الصحة على ترتيب النظم ان يكون الامام ذكراً . فمن صلى خلف امراة بطلت طلاته ويعيدها ابسداً . الثانيان يكون مكلف عاقلا بالغا، فمن اثم بمجنون او سكران غلب على عقله او بصبي غير بالغ بطلت صلاته الثالثان يكون قادراعلى ادائها والاتيان باركانها من القيام والركوع والسجود فلا يصح ائتمام القادر على ذلك بالعاجز عنه الرابع أن يكون عارفا بحكم الصلاة ؛ اي عالما بما لا تصح الصلاة الا به من القراءة والفقه، فلا تصح الصلاة خلف الامام الامي الذي لا يحفظ من القرءان شيئا ولا يعرفه. واما الفقه فالمراد به معرفةكيفية الوضوء والغسل وانه ان ترك لمعة بطل طهره وصلاته وكذلك تعيين الصلاة التي شريع فيعاً . الجامس كونه غير فاسق وهو شامل لفسق الجارحة كشرب الخسر ونحوه ولفسق الاعتقاد كالقدري وغيره من اهل الاهواء، فمن صلىخلف فاسق بوجهيه اعاد ابدا والحقوا بالفاسق المغتاب: اي الذي يغتاب الناس فلا يصلى خلفه ابتداءوان صلى خلفه قفيه خلاف قاله ابن ناجي في شرح المدونة ونقلهالشيخ الطالب في حاشيته. السادس كونه غير لحان فلا تصح الصلاة خلف اللحان. قيل مطلقا في الفاتحة وغيرها. وقيل في الفاتحة فقط ومن اللحن عـدمر النمسز بين الضـاد والظـاء. السابع كونه غير مقتد بغيرة فمن اشمر بماموم بطلت صلاته. ثم قال

#### 8 في جمعة حر مقيم عددا 88

يعنى أن الشروط المتقدمة هي شروط في صحة الامامة مطلقا في الجمعة وغيرها ويزاد لصحة الامامة في خصوص صلاة الجمعة شرطان آخران : احدهما كونه حرا فلا تصح امامة عبد في الجمعة وكذلك في صلاة العيد، إذ لا جمعة عليه ولا عبد. الثاني

كونهمقيمافلاتصح الجمعة خلف مسافر الاان ينوي اقامة اربعة ايام فاكثر كما تقدم في الجمعين ثم قال :

وَيُكُرَهُ السَّلِسُ والقُرُوحِ مَع بَادٍ لِغَيْرِهِمْ ومَن بُكُرَهُ دَع وَكَالاً شَلِّ وَإِمَامَةٍ بِلاً رِدَا بِمَسْجِدِ صَلاَةِ تَجْتَلَى وَكَالاً شَلِّ وَإِمَامَةٍ بِلاً رِدَا بِمَسْجِدِ صَلاَةٍ تَجْتَلَى وَكَالاً شَلِّ وَإِمَامَةٍ بِيلاً مَامِ جَاعَةً بَعْدَ صَلاَةٍ ذِي التِزَامِ بَيْنَ الاَساطِينَ وَقُدَّامَ الاِمَامِ جَاعَةً بَعْدَ صَلاَةٍ ذِي التِزَامِ وَرَانِب تَعْبُول أَوْ مَن أَبِنا وَأَعْلَف عَبْد خَصِينُ ابْنُ زِنا وَرَانِب تَعْبُول أَوْ مَن أَبِنا وَأَعْلَف عَبْد خَصِينُ ابْنُ زِنا

هذا شروع من الناظم في عدد شروط الكمال الاحدى غشر والامامة مع هذه الاوصاف صحيحة لكن الاولى سلامة الامام منها واتصافه بشيء منها مكرولا ، اولها امامة صاحب السلس والقروح للسالم من ذلك بناء على ان الرخصة لاتتعدى محلها ، الثاني امامة الرجل من اهل الدية للحاضرين ، الثالث أمامة من تكرهه الجماعة دو والفضل لامطلق الناس ، فمن علم ان جماعة من دوي الفضل كارهون لامامته وجب عليه ان يتاخر عن الامامة بهم ، الرابع امامة الاشلوهو يابس اليد لجرح اوغير لاو كذا اقطع اليد وشبهه ، وتجوز امامة الاعرج ادا كان عرجه خفيفا وغير لا اولى ، الخامس الامامة في المسجد بلا راده واما في غير لا فلاكراهة ، ويكفي عن الرداء الحائك لانه فيه ما في الرداء وزيادة ولذلك يستمر عمل الائمة القتدي بهم علما ودينا على ذلك ، واما لبس الامام اليوم السلهام والجلابية من عير داء مع تغطية الراس فالظاهر انه ينظر في كل موضع بخصوصه فمن هو عندهم من حسن الهيئة ويلبسونه بالمحافل تنزل منزلة الرداء في حقم والا فلا ، ثمر استطر د الناظم اثناء شروط الكمال ثلاثة فروع من فروع السلاة مع الجماعة لمشاركتها مع ما اقبلها في الحكم وهو الكراهة ، فقال :

﴿ صلاة تجتلي ﴿ بين الاساطين الاخ

فاولها الصلاة بينالاساطين :اي بينالسواري لكن مع الاختيار ، وعلة الكراهة تقطع

الصفوف . ثانيها صلاة الماموم امام امامه خوق ان يطرا على الامام مالا يعلمونه مما يبطهما وقد يخطئون في ترتيب الركعات اذا تقدموه . ومحل الكراهم عند عدم الضرورة واما نضيق المسجد قلا بأس بذلك . ثالثها اغادة الجماعة بعد الامام الراتب فاعادة صلاة جاعم بامام بعد صلاة الامام الراتب مكروهة لان ذلك يو دي الى تفريق الجماعة والشارع بينظية امر بالالفة ومحل الكراهة أن صلى الامام في وقت المعتاد . واما أن قدم أو اخروتضرر الناس بانتظاره فيجوز لفيرة الجمع بعده وقبله ولم يجمع هو أن جاء بعد الوقت وقد الجمعوا . السادس من شروط كال الامامة عدم اتخاذ من حبل حاله في العدالة أو في الفسق اماما راتبا اما مطلق امامته من غير أن يتخذ اماما راتبا فجائز . السابع اتخاذ المابون المتهم بذلك بعد ما تاب وحسنت حالته اماماراتبا . الثامن اتخاذ الاغلف وهو الذي لم يختنن اماما راتبا ، والاختنان في مذهبنا المالكي الخصى اماماراتبا وهو الذي قطع ذكرة فقط واتساد ، أما مقطوعهما فهو المحبوب الحلي عشر انتخاذ ولد الزنا اماما راتبا خوف أن يعرض نفسه للقول فيه لان الامامة موضع رفعة وكال يتناقس فيها ويحسد عليها وهذا وجعه كراهة ترتب هؤلاء للامامة وهو سرعة الالسنة اليعم وربعا تعدى الى من ائتم بهم . ثم قال

#### وجَازَ عِنِّينٌ وَأَعْمَى أَلْكُنُ مُجْذَمٌ خَفَّ وهَـذَا الْمُمْكُن

تجوزامامة العنين وهو الذي له ذكر صغير لا يتاتى به الجماع وقيل هو الذي لا ينتشر ذكرلا ، و تجوزامامة الاعمى مع وجود غيرلا ان كان افقه منه و تجوزامامة الالكن وهو الذي لا يستطيع اخراج بعض الحروف من مخارجها سواء كان لا ينطق بالحروف البتة او ينطق به معين ولي بزيادة او تكرار ويشمل التمتام وهو الذي ينطق اول كلامه بتاء مكررة والارت وهو الذي يجعل اللام فاه او من يدفع حرفا في حرف والطمطام وهو من يشبه كلامه كلام العجم والغمغام وهو الذي لا يكاد صوته ينقطع والفافاء وهو الذي يكررالفاء والاحن وهو الذي يشوب صوت خياشيمه شيء من الحلق والفافاء وهو الذي يكررالفاء والاحن وهو الذي يشوب صوت خياشيمه شيء من الحلق

بالحروف والاغن وهو الذي يشوب صوته شيء من الخياشيم والاعجم وهو الذي لا يشرق بين الضاد والظاء وغير ذلك والالثغ وهو الذي لا يتاتي له النطق ببعض الحروف وكذا المجنم الحفيف الجذام وهؤلاء تجوز المامتهم مع فقد من سلم من ذلك ان كانوا عدو لا وقوله وهذا المكن اي وهذا الذي ذكرنا من شروط الامامة واحكام صلاة الجماعة هو القدر المكن اللائق بمثل هذا النظم الموضوع للبتدىء ، ثم قال:

والمُقتَدى الامَامَ يَنْبَعُ خَلا زِيَادَةٍ قَدْ حُقَّقَتْ عَنْهَا اعْدلا

المقتدى المتبع وهو الماموم يحب عليه ان يتبع أمامه في جميع افعال الصلاة الا أداراد الامام في مسلاته زيادة تحقق الماموم انها لغيز موجب فان الماموم يعدل عنها اي يشركها ولا يتبع إمامه فيها ، ثمر قال:

وَأَحْرَمَ السَّبُوقَ فَوراً وَدَخَل مَعَ الامَّامِ كَيْفَما كَانَ الْعَمَل وَأَحْرَمَ السَّبُوقَ فَوراً وَدَخَل مَع الامَّامِ كَيْفَما كَانَ الْعَمَل وَأَحْرَمُ السَّبُوقَ فَوراً وَدَاكِمًا أَلْفَاهُ لا فِي جَلْسَةً وَتَا بَعًا مُكَانِّرًا إِن سَاجِدًا أَوْ رَاكِمًا أَلْفَاهُ لا فِي جَلْسَةً وَتَا بَعًا

المسبوق ادادخل فوجد الامام يصلي قائه يكبر تكبيرة الإحرام فور الي بنفس دخوله ويدخل مع الامام كيفما وجده قائما او راكعا او ساجدا او جالسائم ان كان قد وجده واكعا او ساجدا كبر تكبيرة اخرى الركوع او السجود فان كان انما وجده في الجلوس واحرى في القيام قلا يكبر الا تكبيرة الاحرام فقط و نبه الناظم بقول و تبابعا على ان الماموم المسبوق تلزمه متابعة الامام فيما دخل معه فيه كائ دلك بما يعتد به هذا المسبوق كالركوع او مما لا يعتد به كالسجود ، ثم قال :

إِن سَــلَّمُ الأَمامُ قَامِ قَاصِيًّا أَفُوالَهُ وَفِي الأَفْعَالِ بَارِيبًا

المسوق اذا سلم امامه وارادان باتي بما فاته قبل الدخول مع الأمام فانه قوم لذلك قاضيا للاقوال بانيا في الافعال والمراد بالاقوال القراءة خاصة قضيها على نحوما فاتتم فيكون ما ادرك منها مع الامام آخر صلاته فيقضى اولها و ببنى الافعال على ما ادرك

منهامع الامام فيجعله اول صلاته وياتي بآخرها مثاله اذا ادرك ركعة من العشاء مثلا وسلم الامامر قامر فاتى بركعت بام القرآن وسورة جهرا لانه يقضي الاقوالوالركعة الاولى كذلك فاتته ويتشهد عقبها لانه يبني على الفعل وقد ادرك واحدة فهذه ثانية نم ياتي بركعة اخرى بام القرآن وسورة جهرا ايضا لانه يقضى الاقوال وكذلك فاتته الثانية ولا يجلس لانه يبني في الافعال فهذه ثالثته ثم يركع بام القرآن فقط سرا لانه كذلك فاتته ثمر الثالثة ويتشهد ويسلم ، ثمر قال :

## كَبْرَ إِنْ حَصَّلَ شَفْعًا أَوْ أَقُلْ مِن رَكَعَة والسَّهُ وِإِذَ ذَاكَ احْتَمَلَ

اذا سلم الامام واراد المسبوق ان يقوم لما فاته هل يقوم بالتكبيراو بغير تكبير؟
في ذلك تفصيل وهو ان حصل لها المسبوق مع الامام ركمتان فكان جلوس الامام الذي سلم منه على ثانية هذا المسبوق قانه يقوم بالتكبير وكذلك ان اراد معه ثالثت الرباعية او ثانية المغرب وكذلك يقوم بالتكبير ان لم يسدرك مع الامام الااقل من وكعة كان يدركه بعد ما رفع راسه من ركوع الركمة الاخيرة فانه يقوم بالتكبير ايضا لكونه شبيها بالمستفتح للصلاة ومفهومه انهلوحصل لمركعة فاكثرولم يكن ماحصل له مع الامام شفعا بل وترا ثلاثة او واحدة كان يسدرك ثانية الرباعية او رابعتها او ثائثة الثلاثية او ثانية الثنائية فانه يقوم بها او ثائثة الثنائية فانه يقوم بغير التكبير لان التكبيرة التي يقوم بها جلس بها مطاوعة للامام وما ذكرة الناظم والمشعور من المذهب.وقال ابن الماجشون يكبر مطلقا وكان الامام القوري يفتي به للعوام لئلا يلتبس عليم الامر يتشوشون ونية يكبر مطلقا وكان الامام القوري يفتي به للعوام للا يقع من السهو للمام حين الناظم بقولة ﴿ والسعو اذ ذاك احتمل ﴿ على السوق بعد سلام الامام فان الامام لا يحمل ذلك عنه بل هو اذ ذاك كالمنفرد . ثمر قال :

وَيَسْجُدُ الْمُسْبُوقُ قَبْ لِيَّ الْامَامِ مَعْهُ وَبَعْدِياً قَضَى بَعْدَ السَّلَامِ وَيَسْجُدُ السَّلَامِ أَدْرَكَ ذَاكَ السَّهُو أُولَا قَيْدُوا مَنْ لَمْ يُحَصِّلُ رَكْمَةً لَا يَسْجُدُ أَدْرَكَ ذَاكَ السَّهُو أُولَا قَيْدُوا مَنْ لَمْ يُحَصِّلُ رَكْمَةً لَا يَسْجُدُ

المسبوق المدرك ركعة وترتب على الامام سجو دالسعو فانكان قبليا سجد معه وان كان بعديافلا يسجد مع الأمام بل بعد سلامه هو ولا ينتظر الامام حتى يسجد بل يقوم القضاء في حنه فان سجد معمالا مام عمدا او جهلا بطلت سلانه او سهوا اعادلا بعد سلامه ولا فرق في ذلك كله بين ان يعرك هذا المسبوق السهو اولم بعدكه بحيث كان سهو الامام قل دخول هذا المسبوق معه واما ان ادرك المسبوق اقل من ركمة فلا سجو دعليه السلاق لم قال به المام القبلي او البعدي بطلت صلاته . ثم قال به

الصلاة ابطل على المقتدي وهو الماموم بما تبطل به على امامه بمعنى انه اذا بطلت صلاة الامام سرى البطلان لصلاة الماموم فتبطل ايضا لار تباط صلاته بصلاة امامه الا في فرعين ذكر الحدث او غلبته على ما اقتصر عليه الناظم فاذا تذكر الامام الحدث او غلبه وبادر بالخروج من الصلاة صحت صلاة الماموم وان لم يبادر الامام بالحروج فانها تبطل على المامومين ايضا لاقتدائهم بمحدث متعمد لذلك ثمر ان الامام يستحب له ان يقدم مؤتما من ماموميه يتم بهم الصلاة بمعنى انه يستخلف على بقية الصلاة فان ابى وامتنع الامام من ذلك فذهب ولم يستخلف عليهم احدا فهم عيرون بين ان ينفر دوا اي يتموا الصلاة افذاذا في غير الجمعة وبين ان يتقدمواى يستخلفوا واحد منهم يكمل بهر الصلاة وفهر من قوله تقديم مؤتم انه لا يستخلف من ليس من ماموميه يكمل بهر الصلاة وفهر من قوله تقديم مؤتم انه لا يستخلف من ليس من ماموميه وكذا من دخل معه بعد حصول العذر لانه اجنبي ، ثم قال :

## الناب الرائدال

فرصنت الزكاة بيما أير تسم عين وحَب و يُمار و نَعَمْ 4 الحبل المتين الزكاة فرضت في ثلاثة انـواع : العـين من الذهب والفضـة والحرث وهو الحبوب والثمار والماشية وهي النعم من الابل والبقر والمغنم ، ثم قال :

في العَيْنِ والأنعام حَقْتُ كُل عَام حَقْتُ كُل عَام وَعُلْمُ اللهُ فِي الْأَفْرَاكِ بِرَام والتَّمْرُ والزّيب بالطّيب وَفي ذِي الزّيْت مِن ذِيتِهِ والحبّ يَفِي والنَّمْرُ والزّيب بالطّيب وَفي ذِي الزّيْت مِن ذِيتِهِ والحبّ يَفِي

شروط وجوب الزكاة هو مرور الحول كاملا في العين اي الذهب والفضة او ما يتنزل منزلتهما من هذه الاوراق الحادثة ادا بلغت النصاب وكذلك مرور الحول في الأنعام او ما يتنزل منزلة مرور الحول وهو العليب في الثمار اي ظهور الحلاوة والتهيؤ النظيم وكذلك الافراك في الحبوب ووجود الزيت مما له زيت من الحبوب كالزيتون والجلجلان فتعطي الزكاة من زيته ادا بلغ حبه النصاب ويدخل في قدوله والحب يفي القدم والشعير والسلت ويعرف بشعير النبيء والارز والفول والحدس ونحوها فتعطى الزكاة من الجميع ادابلغ النصاب وهو قوله يفي شمقال:

وَهِيَ فِي النِّمَارِ وَالْحَبُ الْمُشُرُ أَوْ نَصَنَّفُهُ إِنْ آلَةً السَّقِي يَنجُرُ وَهِي فِي النَّهِ السَّقِي يَنجُرُ اللَّهِ النَّهُ السَّقِي يَنجُرُ اللَّهِ اللَّهُ السَّقِي يَنجُرُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

في خمسة اوسق فاكثر من التمر والزبيبونحوهما عشر حبه انسقي بغير مشقة كالدواليب والدلاء وغيرهما كاء السماء وماء العيون، ونصف العشر فيما سقى بمشقة كالدواليب والدلاء وغيرهما والوسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد بمدد عليه الصلاة والسلام ومازادعلى الحسة اوسق وان قل اخرج عنهما ينوبه ويعتبر النصاب في الحبوب بعداليبس والتصفية من التبن ونحود وفي الثمار بعد الجفاف واليبس وصيرورته الى الحالة التي يبقى عليها. ثم قال:

في فضة قُل مِثَنَّانِ دِرْهَماً عِشرون دِينَاراً نِصاب في الدُّهَب وَربُعُ العُشرِ فِيهِماً وَجَب عِشرون دِينَاراً نِصاب في الدُّهَب وَربُعُ العُشرِ فِيهِماً وَجَب في ماثنى در هم شرعة أو عشر بن دينار اشرعة فاكثر اوما يتنزل منزلتهما من هذه

الأوراق الحادثة ربع العشر فيهما وما زاد على ذلك وان قبل فبحساب ويجوز الحراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب ويجوز الحراج ما تنزل منزلتهما عنهما ويعتبر في ذلك صرف الوقت . ثم قال :

وَالْعَرْضُ ذُو الْتَجْرِ وَدَيْنَ مَنْ أَدَارَ فِيمَتُهَا كَالْعَيْنِ ثُمْ ذُو احْتِكَارِ وَالْعَرْضُ ذُو احْتِكَارِ عَنْ أَوَالْمَرْضُ ذُو الْحِيْدِ وَدَيْنَ مَنْ أَوَالَّالِمِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللْمُعَلِّلَا عَلَا عَلَيْ الللْمُعِلَّالِ الللْمُعَلِّلُولُ الللْمُعَلِّلُولُ الللْعُلِقُ عَلَى الللْعُلْمُ عَلَى الللْمُعَلِقُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْمُعَلِقُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَيْ اللْعُلْمُ عَلَى الللْعُلْمُ عَلَى الللْعُلْمُ عَلَى الللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى الللْعُلْمُ عَلَيْ اللْعُلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللْعُلْمُ عَلَمُ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَل

المراد بالعرص هنا ما قابل الفضة والذهب وام تجب الزكاة في عنه فعرض التجارة ودين المدير قيمة كل منهما كالعين: اي فتركي تلك القيمة ان بلغت النصاب او اضيفت لغيرها فيقوم المدير عروضه عند كال الحول بما تساوي حينلذ وبماجرت به العادة ان تباع به ويزكي تلك القيمة وكذلك يقوم ديونه التي له على غيره بما يجوز ان تباع به ويزكي تلك القيمة واما المحتكر فانما يزكي عند قبض الثمن اي عند بيع العرض وقبض ثمنه او عند قبض الدين لا قبل ذلك حالة كون المقبوض من ثمن العرض اومن الدين عينا بشرطمرور الحول لاصل الدين والعرض والمدير هو الذي لا يستقر بيدة عين ولا عرض وبيع بما وجد من الربح وبرأس المال ، وذلك كارباب الحوانيت والجالبين المسلع من البلدان والمحتكر هو الذي يرصد بسلعه ارتفاع الاسواق فلا والجالبين المسلع من البلدان والمحتكر هو الذي يرصد بسلعه ارتفاع الاسواق فلا يسع الا بالربح الكثير ، والادارة والاحتكار وجهان للتجارة وفهم من كلامه ان العرض الذي ليس لادارة ولا احتكار ، وهو ما يملكه الانسان لينتفع به لا للتجارة كداره وعمد وخادمه وفرسه واناث دارة وثباب لباسه وفراشه ونحو ذلك لازكاة فيه وهو كذلك وهذا هو المعبر عنه بعرض القنية . ثم قال :

في كُلُّ خَسَة جَالَ جَذَعَة مِن غَذَم بِنتُ اللَّخَاضِ مَقْنِعة في كُلُّ خَسَة جَالَ جَذَعَة مِن غَذَم بِنتُ اللَّخَاضِ مَقْنِعة في النَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ الل

سِتًا وَأَرْبَعِينَ حِقَّةُ كَفَت جَذَعَةُ إِحْدَى وسِتِينَ وَفَت بِنْتَا لَبُونِ سِتَّةً وَسَبِّعِينُ وَخَتَانِ وَاحِداً وَتسْعِينُ وَمَعْ ثَلَاثِينَ ثَلَاثَ أَي بَنَات لَبُونَ أَوْ خُذْ حِقَّتَيْنِ بِافْتِيات وَمَعْ ثَلَاثِينَ ثَلَاثَ أَي بَنَات لَبُونَ أَوْ خُذْ حِقَّتَيْنِ بِافْتِيات وَمَعْ ثَلَاثِينَ ثَلَاثَهُ المَاثَةُ فَي كُلِّ جَسِينٌ كَمَا لَا حَقَّةً وَكُلُّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ وَهَكَذَا مَا زَادَ اَمْرُهُ يَهُونُ وَكُلُّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٌ وَهَكَذَا مَا زَادَ اَمْرُهُ يَهُونُ وَكُلُّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٌ وَهَكَذَا مَا زَادَ اَمْرُهُ يَهُونُ

في كل خمسة من الابل وهي الجمال شاة من الغنم ان لم يكن جل غنم البلد المعز وفي العشرة شاتان وفي الحمسة عشر تلاثو في العشرين ادبع الى ادبع وعشرين فادا بلغت الجمال خمسو عشرين فحينئذ تزكي من جنسها ففي الحمس والعشرين جلا انتى عشر مخاض وهي بنت سنم ولا يزال يعطى بنت مخاض من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين ، فادا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وهي التي كملت سنتين و دخلت في الثالثة ولا يزال يعطيها الى خمس واربعين فادا بلغت ستا واربعين ففيها حقة ؛ وهي التي دخلت في السمالة ولا يزال يعطي الحقة الى سمالة ولا يزال يعطي الحبت احدى وستين ففيها حدعة وهي التي دخلت في الحامسة ولا يزال يعطي الحجدة الى خمس وسعين ففيها حدى وتسعين ففيها حقتان ولا يزال يعطي حقتين الى عشريان ومائمة فادا بلغت احدى وعشرين ففيها حقتان ولا يزال يعطي حقتين الى عشريان ومائمة فادا بلغت احدى وعشرين ومائمة الى تسع وعشرين ففيها حقتان او ثلاث بنات لبون ثم فادا بلغت احدى وعشرين ومائمة الى تسع وعشرين نفيها حقتان او ثلاث بنات لبون ثم قال؛

عِجْلٌ تَبِيعٌ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرْ مُسِنَةٌ فِي أَرْبَعِينَ تُسْتَطَرُ

في كل ثلاثين من البقر عجل تبع اي تبيع امه الموفى سنتين ولايز ال يعطيه الى تسع وثلاثين فاذا بلغت الرجعين ففيها مسنة وهي الموفيه ثلاث سنين ولا يز ال يعطي المسنة من اربعين الى تسع و خمسين ، قادا بلغت ستين ففيها تبيعان الى سبعين فتبيع ومسئة وفي شمانين مسئتان وفي تسعين ثلاث تبيعات وفي مائة تبيعان مسئة وفي مائة وعشرين الها اربع تبيعات اوثلاث مسئات الحيار للساعي ثم قال :

ثُمَّ الفَهَمَّ شَأَة لِارْبَعِينَ مَعْ أُخْرَى ثَضَمَّ الفَهَمِّ الفَهَمِّ الفَهِمِّ الفَهِمِّ الفَهِمِ الفَهِمُ الفَهِمِ الفَهِمِ الفَهِمِ الفَهِمِ الفَهِمِ الفَهِمِ الفَهِمُ الفَهِمِ الفَهِمُ الفَهِمِ الفَهِمِمِ الفَهِمِ الفَهِمِ الفَهِمُ الفَهِمُ الفَهِمُ الفَهِمُ الفَهِمُ الفَهِمُ الفَهِمُ الفَهُمُ الفَالِمُ الفَالْمُ المُلْمُ المُنْ الفَالْمُ المُلْمُ المُلْمُ ال

لازكاة في الغنم حتى تبلغ اربعين شدة قادا بلغتها ففيها شاة جذع ابن سنة اوجذعة ولا زال يعطي واحدة الى مائة وعشرين ، قادا بلغت احدى وعشرين ومائة ففيها النات كذلك ولا يزال يعطي شاتين الى مائتين فادا بلغت مائتين وواحدة ففيها اللاث شيالا ولا يزال يعطي اللاث شياه الى الازمائة وتسع و تسعين فادا بلغت اربعمائة ففيها اربع شيالا ثم لا يعتبر بعد ذلك الا المثون فلا يزال يعطي اربعا الى ان تكمل خسمائة ففيها خس شياه ثم كذلك الى ستمائة ففيها ست شيالا وهكذا فلكل مائة شالا ثم قال:

### وحول الازباح ونسل كالامتول والطار لاعما يزكي الديمول

حول ربح المال حول اصله سواء كان الاسل نصابا اولا فالاول كمن عند عشرون دينارا وقامت عند عشرة اشهر مثلا ثم اشترى بعا سلعة فباعها بعد شهرين بثلاثين دينارا فيزكي حينئذ الاصل وهو عشرون ولا اشكال ويزكي ايضا الربح وهو العشرة لان حوله حول اصله وهو العشرون لتقدير ذلك الربح كامنا في اصله . والثاني كمن اقام عنده خسم عشر دينارا عشرة اشهر مثلانا شترى بعاسلع مناعها بعد شهرين بعشرين فيزكيها ايضا كذلك حول نسل الانعام حول اصولها: اي حول اولا دها حول امهاتها

سواء كانت الامهات نصابا او اقل قالاول كمن كان عندة ثمانون من الغنم فلما قرب الحول توالدت حتى صارت احدى وعشرين ومائة فتجب فيها شاتان والثاني كمن كان عندة ملاثون فتوالدت قرب الحول حتى صارت اربعين فتجب فيها الزكاة شاة كار ما يطرا على الماشية: اي ما يز ادعليها من غير الولادة امابشر اءاوهبة اوارث فان طرا على ما لا يزكي منها لكونه اقل من النصاب فلا يجب الزكاة فيه ولا فيماكان عندلا منهاسابقا لعدم مرور الحول على مجموعها فاذا استقبل بجميع ما كان عندلا وما طرا منها من حين كمال النصاب حولا كاملا فان الزكاة تجب حينتذ في الجميع واما ما يطرا منها على ما يزكي لكونه نصابا و دام الى تمام الحول فانه يزكي لا بشرط مرور الحول بل يضم ما طرا الى النصاب الذي عندلا و يزكي الجميع لحول الاول ، نعر قال :

وَلاَ مُنَرَكِّي وَقُصْ مِنَ النَّعُمْ كَذَاكُ مَا دُونَ النَّصَابِ وَلَيْعَمْ وَلَيْعَمْ وَلَيْعَمْ وَلَيْعَمْ وَعَسَلَ فَاحْتِهَ مَعَ الْخُضَرُ إِذْ هِي فِي الْمُقْتَاتِ مِمَّا مُلِخَدْ.

لاتجب الزكاة في الوقس وهوما بين الفرضين من زكاة النعم فمن كان عنده ست او سبع او ثمان او تسع من الابل فعليه شاة عن الحسة ولا زكاة عليه في الزائد على الخمس وكذلك احدى عشر الى عشرة لا زكاة في الزائد على العشر وهكذا ، وكذلك في البقر فلا زكاة في الزائد على اربعين مثلا الى تسع و خسين وهكذا ، وكذلك في الغنم لا زكاة في الزائد على اربعين مثلا الى مائة وعشرين ، والوقس خاص بزكاة النعم، اما العين والحرث فيزكي الزائد على النصاب وان قل ، واما ما دون النصاب من جميع ما يركي من عين او حرث او ماشية فلا زكاة فيه كما الله لازكاة في العسل والمفواكه والخض المدخرة لا قتيات . ثم قال:

وَيَحْمُلُ النَّصَابُ مِنْ صِنْفَيْنِ كَذَهَب وَفِضَةٍ مِنْ عَنْي وَيَحْمُلُ النَّصَابُ مِنْ صِنْفَيْنِ وَبَخْتُ لِلْسِهِلِدِ، وَبَقَرْ الى الْجُو امِيسِ اصْطِحاب وَالضَّانِ لِلْمِيْزِ وَبُخْتُ لِلْسِهِلِدِ، وَبَقَرْ الى الْجُو امِيسِ اصْطِحاب

### القمع للشعير للسلت يصار كذا القطاني والزيب والثمار

لافر ق في زكاة العين بين كون النصاب كله ذهبا اوكله قضة وبين كونه ملفقا منهما لكن بالتجزئة والمقابلة بان يجعل كل دينار في مقابلة عشرة دراهم شرعية وافق ذلك صرف الوقت ام لا فمن له مائة وثلاثون درهما و دينار يساوي عشرين درهما لازكاة عليه ، وكذلك في زكاة الماشية لا فرق بين كوئ نصاب الغنم كله ضانا او كله معزا او ملفقا منهما كعشرين من كل منهما او نصاب البقر كله بقرا اوكله جواميس او ملفقا منهما أو نصاب الابل كله ابلااي عرابا او كله بختا او ملفقا منهما وكذلك في زكاة الحرث لا فرق بين كون النصاب كله قمحا او شعيرا اوسلتا وبين كونه ملفقا من ائنين منهما او ثلاثية ، و كذلك لا فرق بين كون النصاب من نوع واحد من القطاني او من نوعين او اكثر من انواعها كخمسة اوسق بين فول وعدس وحمس يضم بعضها لبعض و تزكي وكذلك لا فرق بين كون نصاب الزبيب كله احمى او كله اسود او ملفقا منهما و لا بين كون النصاب النمر كله صنفا واحد او ملفقا من صنفين او اكثر .

رتنيه) البخت البل المحدودة والجواميس: بقر سود ضخام صغيرة الاعين طويلة الحراطيم مربوعة الراس الى قدام بطيئة الحركة قوة جدا لا تكاد تفارق المساء بل ترقد فيه غالب اوقاتها. والقطاني جع قطنية وهو كل ماله غلاف. ثم قال: مصرفها الفقير والمسكين فاز وَعِتق عَامِل مدين مُولَّف الْقَلْب ومُعْتَاج غَرِيب أَحْرَاد إسلام وَكُم أَيْقَبَل مُدين مُولَّف الْقَلْب ومُعْتَاج غَرِيب أَحْرَاد إسلام وَكُم أَيْقَبَل مُريب

تدفع الزكاة لهذه الاصناف الثمانية: الاول والثاني الفقير والمسكين فالفقير من له شيء من الدنيا لا يكفيم لعيش عامه والمسكين الذي لاشيء له ويشترط في كل منهما اربعة شروط الحرية والاسلام وان تكوي نفقتهما غير واحبة على ملىء الثالث الغازي وهو من يحب عليه الجهاد ولا تعطي له الا في حال تلبسه مالغزو. الرابع

العتق بان يشتري الوالي او من ولي زكاة نفسه بمال الزكاة رقيقا مؤمنا لاعقد حرية فيه ويعتقه. الخامس العامل عليها اي مفرقها وحارسها وتعطى له وان كان غنيا لانها اجرته الله ادس المدين فمن كان عليه دين لآدمي ادانة في مباح اعطى من الزكاة ان دفع ما يد مر إلال والسابع المؤلفة قلوبهم والمرادبهم الكفار الذين يؤلفون بالعطاء ليدخلوا في الاسلام وقيل حديثو عهد بالاسلام فيعطون ليتمكن حب الاسلام من قلوبهم الثامن المسافر الغريب المحتاج المنقطع فيدفع اليه منها قدر كفايته ليستعين بذلك على الوصول لبلدة ادا كان سفره مباحا ولا يتني من الزكاة سورو لامسجد ولا يعمل منها مركب ولا يفدى منها اسير وثم قال:

(فَصْل) زكاة الفِطرِصاع و تجب عَن مُسلِم وَمَن بِرِز قِهِ طُلِب مِن مُسلِم بِهُجِلِّ عَيْسَ القَوم لِتُعْنِ حُرًّا مُسلِماً فِي الْيَومِ

زكاة الفطرواجبة بالسنة، ففي الموطألا ما ما مالك رضي الله عنه عن ابن عمر فرض رسول الله على المسلمين اي اوجب وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة و قدر ها صاع وهو اربعة امداد بمدلا على الحر و تجب بغروب شمس آخر رمضان او بطلوع فيجر شوال على الحر القادر عليها أو على بعضها وقت الوجوب وان يسلف اذا رجاء القضاء وان عجز عن ادائها سقطت عنه و تجب على المسلم ولا فرق بين كونه حرا او عبدا ذكر الواشي صغير الوكبير او تجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة او لابيه او ابوين او اولاد اور فيق له او لابيه اذا كانوا مسلسين و تخرج زكاة الفطر من جل عيش القوم في رمضان وقيل في العام . وقيل في يوم الوجوب و تكون من قمح او شعير اوسلت او ذرة او دخن او ارزاو ثمر او زسب اوغير ذلك ولا ينظر لعيش المخرج بل لعيش جل الناس و يستحب اخراجها بعد الفيجر وقبل الغدو الى المصلى و يحبوز اخر اجها قبل العيد بيومين و تدفع لحر مسلم و يحبور

دفع آصع لمسكن وصاع لمساكين ولا تسقط بعضى زمنها عنه ولا عمن تلزمه نفقته ولو مضى لها سنون ومن زال نفره او رقه يومها استحب له الاخراج وحكمة وجوبها كفاية آخذها عن سؤال ذلك اليوم . ثمر قال ع

## الناب الليال

#### صيام شهر رمضان وجبا

فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة لليلتين خلتا من شعبان ، قمن المجده فهو كافر ، ومن اقر بوجوبه وامتنع من صومه فانه يؤدب ان ظهر عليما لا ان جاء مستفتيا فلا يؤدب واختلف في كفر الممتنع من صومه ، ثم اعلم ان المدي يجب عليه صوم رمضان هو المكلف ذكرا او اشى حرا او عبدا القادر الحاص د المسافر دون القصر سفرا مباحاً ، والصوم في اللغة مطلق الامساك ، وفي الشرع هو الامساك عن شهو تبي البطن والفرج او ما يقوم مقامهما يوما كاملا بنية التقرب والذي يقوم مقام الفم الانف والإذن والعين فان الواصل من ذلك للجوف او الحلق مفطر ويقوم مقام الفرج اللمس الموجب للفطر ، ثم قال :

### في رَجَب شَعْبان صَوم ندبا

## كَيْسُعِ حَجَّةٍ وَأَحْرَى الآخِرُ كَذَا الْمَحَرَّمُ وَأَحْرَى الْعَاشِرُ

يستحب الصوم في شهري رجب وشعبان كما يستحب صوم الايام التسع الاولى من شهرتين دي الحجة ويتأكد استحباب صوم الاخير منها وهو يوم عرفة وكذا يوم التروية وهو نامن دي الحجة كما يستحب صيام المحرم كله ويتأكد استحباب صوم العاشر منه وهو عاشوراء ثعر قال:

وَ يَشْبُتُ الشَّهُرُ بِرُوْيَةِ الْهِلاَلِ أَو بِثَلاَثِينَ قُبَيْلا فِي كَالَ شت دخول شهر رمضان باحدامرين اما برؤية الهلال: إي بروية عدلين حرين ذكرين ليس احدهما الحاكم او جماعة كثيرة واما باكمهال شعبان ثلاثين يوما واذا كان الغيم ولم ير الهلال فصبيحة تلك الليلة هو يومر الشك فينبغي امساكه حتى يستسرا بمن ياتي من السفار وغيرهم فان ثبت نهارا وجب الامساك وان كان افطر ووجب القضاء لعدم النية الحجازمة ، وإن لم يمسك وافطر فان تاول انه يحجوز فطر لا فلا كفارة عليه وان لم يتاول فالمشهور وجوب الكفارة ثم قال :

فَرْضُ الصِّيامِ نِيَّةٌ بِلَيْلهِ وَتَرَاكُ وَطَّهِ شُرْبِهِ وَأَكْلِهِ والقي مع إيصال مِن أَذُن أَوْ عَيْن أَوْ أَنف تدورد والقي مع إيصال مِن أَذُن أَوْ عَيْن أَوْ أَنف تدورد وقت طُلُوع فَجْرِهِ إِلَى الْفَرُوبِ

فراض الصيام مطلقاكان واجباو غير واجب خمسة : اولها النية وهي القصد الى الشي والعزيمة عليه ومحلها الليل ولا يكفي تقديمها قبله : الثاني ترك الوطه وما في معناه من اخراج المني والمذي يقتظ عن فكر او نظر او قبلة او مباشرة او ملاعبة ادام ذلك امر لا من قرب طلوع الفجر الى الغروب ، الثالث ترك الاكل والشرب من قرب طلوع الفجر الى الغروب ، فلو الفجر الى الغروب ، فلو الفجر الى الغروب ، فلو مخرج غلبة من غير تسبب في اخراجه فلاائر له في كفارة ولاقضاء الا ان رجع عمدا شيء الى الجوف بعد امكان طرحه فان رجع خلبة أو نسيانا فعليه القضاء وان رجع عمدا فعليه القضاء والكفارة ، الخامس ترك وصول شيء الى المعدة وهي التي يعجم فيها الماكول والمشروب وفيها يكون الهضم الاول ومنها يبعث الغذاء الى الكبد وهو المضم الثاني ومن الكبد ينبعث الغذاء الى سائر الاعضاء وهو الهضم الثالث ويبطل الصوم بما يصل اليها سواء وصل لها من اذن او عين او انف او فم او دبر من طلوع الفجر الى الغروب ، ثمر قال :

وَالْمَقُلُ فِي أُوَّالِهِ شَرْطُ الْوُجُوبِ وَلْيَـقَضِ فَاقِـدُهُ شروط وجوب الصومر ستة : الاسلام والعقل والبلوغ والصحة والاقامة والنقامن دم الحيض والنفاس ؛ ثم أعلم انالعقل في اول الصوم عند طلوع الفجر شرط وجوب في الصوم وشرط صحة فمن فقد العقل عند طلوع الفجر بيجنون او اغماء او اسكار بحلال او بحرام او غيوبة عقل لعلله لم يصح صومه ووجب عليه قضاؤه ، ثم قام:

#### وَالْحَيْثُ مَنْعُ مَنْعُ صَوْماً وَتَقضِي الْفَرْضَ إِنْ بِهِ إِرْتَفَعُ

الحيض مانع من الصوم كان العبوم واجبا اوغيس واجب ، ثـم ان الحـائض تفضي الصوم الفرض دون غيره من صوم التطوع قـادا اصبحت صائمة صياما واجبا فحاضت فان صومها يبطل ويجب عليها قضاؤه ثم قال :

#### وَيُكُرُهُ اللَّهُ وَفَكُرْ سَلَّما كَأَبًا مِنَ المَذَى وَإِلاً حَرُّمَا

يكره اللصائم للمس والفكر أذا سلم دائما من خروج المدني واحرى المني وأن لم يسلم دائما من ذلك يحرم عليه اللمس والفكر، وكذلك يحرم عليه عليه تعاطي اسباب الجماع من النظر والقبلة والمباشرة والملاعبة فأن كان يعلم من نفسه السلامة من المذي والمني لم تحرم ولكنها مكروهة ، ثم قال:

# وَكُر هُوا ذَوْقِ كُقِدْرِ وَهَذَر غَالِبُ قَيْنَ وَ وَذُبابُ مُغْتَفَرُ وَهَذَر فَهَالُ مُغْتَفَرُ عَالِبُ قَيْنَ وَوَلَا عَالِبُ قَيْنَ وَوَلَا عَالِبُ قَيْنَ وَمُؤْتِ وَسُوالُ عَالِبُ أَصْبَاحُ جَنَابَةً كَذَاكُ عَبَارُ صَانِع وَمُلُوق وَسُواكُ عَالِبُ أَسْبَاحُ جَنَابَةً كَذَاكُ عَبَارُ صَانِع وَمُلُوق وَسُواكُ عَالِبُ عَالِبُ أَصْبَاحُ جَنَابَةً كَذَاكُ

يكر اللهائم دوق القدر من الملح خوف ان يسبقه شيء من ذلك غلبة ، وكذا دوق العسل ومضغ الملك وهو كلما يعلك من تمر وحلوى لصبى مثلا وغير هما ولم يتحلل من الجميع شيء و مجه و فعله مر قواحدة والافهو مقطر، ويكره أيضا للصائم الهذر . وهو كثرة الكلام أذا كان مباحا و أما الكلام بالغيبة و نحوها فحرام في غير رمضان فكيف به فيه حتى قبل أنها من المفطرات ويشهد له احاديث كثيرة ولا خصوصية اللسان بذلك ، بل كل الجوارح تنز لا عما في فعله أثم وينقص اجر الصوم، وأما القيء الخارج من فم العمائم غلبة والذباب الداخل فيه كل منهما مغتفر لا يوجب عليه قضاء ولا غير لا

وكذلك غبار الصنعة كغبار الدقيق لطحانه، وكذلك صانع الجبس ومن يحمل القمح ويكله وطعم الدباغ لصانعه، وكذا حارس قمحه عند طحنه خوفا من سرقته وكذا غبار الطريق للماربه؛ وكذلك الاستياك بالعود اليابس الذي لا يتحلل والاصباح بالجنابة اي المكث بها الى طلوع الفجر كل مغتفر وليس بمحرم، ثم قال

وَيَدَة تَكُنّي لِمَا تَنَابَعُهُ يَجِبُ إِلّا إِنْ نَفَاهُ مَا نِعُهُ وَيَدَّةً لَا إِنْ نَفَاهُ مَا نِعُهُ

مايجب تنابعه من الصيام كرمضان بالنسبة للحاضر الصحيح وشهري كفارة تعمد فطر رمضان ونحوهما تكفي فيه نية واحدة في اوله لجميعه الااذا نفي مانع من مرض او سفر او حيض وجوب التنابع فاذا عرض مانع من هذه الموانع المذكورة فلا بعد من تجديد النيم ، واما الصيام الذي لا يجب تنابعه كمن يسرد الصوم او من نذر صيام ايام لم ينو تنابعها فلا بد له من تجديد النية كل ليلة لان النية الاولى لا تكفي ولو استمر صائما بل لا بد من تبيينها في كل ليلة ، ثم قال :

نُدِبَ تَعْجِيلَ لِفَطْرِ. رَفَعَه كَذَاكُ تَأْخِيرُ سُحُورِ تَبِعَـهُ

من السنة تعجيل الفطرو تاخير السحور، والسحورهنا بضم السين اسم الفعل فاما الفتح فاسم لما يتسحر به، وإنما يستحب تعجيل الفطر وتاخير السحور إذا تحقق الغروب وعدم طلوع الفجر . إما التعجيل والتاخير المرقعان في الشك فيهما فلافان من شك في طلوع الفجر أو في الغروب لا ياكل فان أكل وبان اكله قبل الفجر أو بعدلا فانه يقضي لان الصوم في الذمة بيقين ولا يزول عن ذمته الابيقين ولا كفارة عليه لانه غير قاصد لانتهاكه حرمة الشهر ، وأن شك في الغروب فانه يحرم عليه الاكل غير قاصد لانتهاكه حرمة الشهر ، وأن تبين أنه أكل بعد الغروب فلا قضاء عليه وقد عروسلم ، ثم أعلم أن وقت السحر من نصف الليل الى طلوع الفجر وكان رسول الشعل الله عليه وسلم يؤخر السحور بحيث يكون بين فراغه من السحور والفجر مقدار ما يقرا القارىء خمسين آية كافي صحيح الإمام المتخارى . قال القسط الذي وهذا

التقدير لا يجوز لعموم الناس الاخذ به وان اخذ به صلى الله عليه وسلم لاطلاع الله أياه على حقائق الامور وعصمته صلى الله عليه وسلم عن الخطأ في امر الديسن الله أياه وقدر المتاخرون الجزء من الليل الذي لا يؤكل فيم احتياطا يثلث ساعة. ثم قال:

#### مَن أَفْطَرَ الْفَرْضَ قَضَاهُ

احكام الفطر سبعة ، وهي : الامساك والقضاء والاطعام والكفارة والتأديب وقطع التتابع وقطع النية الحكمية ومعنى كلام الناظم ان من افطر في الفرض من الصوم فانه يحب عليه قضاؤه على اي وجه كان فطرة نسيانا او غلطاً في التقدير كأن يعتقد غروب الشمس او عدم طلـوع الفجر او يغلط في الحسـاب اول الشعر او آخره اوكان الفطر عمدا وسواءكان الفطر عمدًا واجب اكفطر المريض الذي يخاف على نفسه الهلاك او مباحا كالفطر في السفر او مندوبا كالمجاهد يظن مر نفسه أن أفطر حدثت لم قوة أو حراما ولا أشكال أو جهلا أو غلبة كصب طعام او شراب في حلق نائمر وسواء كان طائعا او مكرهاكان قطره بالجماع او باخراج المني او برفع النية ورفضها نهارا واحرى لبلاحيث طلع عليه الفجر رافعـــا لهــا ولو نوى الصومر قبل طلوع الشمس أوكان الافطار بأكل او بشرب قان كان بهما فلا فرق بين وصول ذلك للحلق او للمعدة من منفذ واسع او ضيــــق فيجب عليما القضاء في الوجوء كلها ، شمل الفرض غير زمضًان ايضًا كالصوم المنذور مضمونا فعليه قضاؤلا أيضًا على أي وجه كان قطرلا لمرض أو حيض أو نفاس أو اغمساء أو جنون فلا فضاء عليه لفوات زمنه فان زال عذره وبقى منه يوم او اكثر صامه وان كان نسيانا فالمعتمد من المذهب انقضاء مع وجوب امساك بقيمًا يومــه ، والفرق بينه وبين المرض أن الناسي معه ضرب من التفريط وأن كان لسفر أو عمدا فالقضاء اتفاقا ، ثمر قال:

#### وَلْيُزَدُ كُفَّارَةً فِي رَمَضَانَ إِنْ عَمَدُ

# لاكل أوشرب فم أو للمني وَلَو بِفِكُر أوْلرَ فَضِماً بَنِي لِلاَ كُلُ أُوشُرِبُ فَمِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

شروط الكفارة خمسة : التعمد والانتعاك وكونه في رمضان والاختيار والعلم بحرمة فعله، والمعنى ان الكفارة تجب على من تعبد في رمضان دون غير. الاكل او الصرب بقم معكونه مختارا غير مضطرلذلك وسواءوصل الى جوفعاوالى حلفه او تعمدا خراج منى بجماع او مقدماته ولو باضعفها وهو الفكر الذي هو حركة النفس في محاسن من يشتهي للوقاع او تعمد رفض ما بني عليم الصوم وهو النية حال كون تعمده خاليا من التاويل القريب وعن الجهل. والتاويل القريب هو ما استند صاحبه الى سبب موجود والتاويل البعيدهو ما استند صاحبه الى سبب معدوم غالباومن أمثلة التاويل القسربب كمن افطر ناسيا اومن طهرت من الحيض قبل الفتجر ولم تفتسل الابعد طلوع الفجراو من تسحر في النهجر او سافر دون مسافة القضل فظن اباحة الفطر فبيته واصبح فيه مفطرا لوراى هلال شوال يوم الثلاثين نهارا فظن أنه اليلة الماضية فظن كل وأحدمنهم ان الفطر مباح له فافطر فلا حسكفارة على واحد منهم ولكن عليهم الاثم أذ لا يحل للانسان أن يفعل شيئًا حتى يعلم حكم الله فيه ومن أمثلة التاويل البعيد كمن رأى الهلال والم تقبل شهادته فأفطر ومن افطر لحمى تاتيه او لحيض عادنها ان ياتيهافي مثل ذلك اليوم سو، اتى ذلك اولم يات او افطر لسماعه حديث أفطر الحاجم والمحتجم» اوكون المغتاب لا صيام له فتاويل هؤلاء كالعدم وتحب الكفارة على كل واحد منهم مع القضاء ، وأما الجاهل الذي لاكفارة عليه فهو من كان حديث عهد بالاسلام فظن ان الفطر انما. هو بالاكل والشرب دون الجماع فجامع فلا ينجب عليه الا القضاء فقط . وفهم من قول الناظم في رمضان انه لا كفارة على من افطر في غير رمضان كان فطره عمدا اونسيانا ولو في قضاء رمضان ـ وفهمن قوله انعمدان من افطر في رمضان ناسيا فلا كفارة عليه . وفهم من قوله فم ان من تعمد في رمضان ادخال شيء من انفه او ادنه مثلافلا

كفارة عليه، وفهم من قوله او للمني ان من خرج منه المني في رمضان من غير تسبب في اخراجه فلا كفارة عليه بل ولا قضاء ، ثم قال :

#### وَيُبَاحُ لِفُسُ أَوْ سُفَر قَصْر أَي مُبَاحَ

يها الفطر و يجوز لاحد امرين اما لضرو يلحقه بسبب الصيام او لما هو مضنة الضرو ان لم يحصل الضرو وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة وهو السفر الطويل المباح اما الفطر لضرو فمحله الحاخاف تمادى ضرة بقول طبيب امين او تجربة في نفسه اوخاف زيادته او حدوث مرض آخر اوخاف المشقه لضعفه بالمرض فان كان لو تكلفه لقدر عليه قيفطر و دين الله يسرا ما لوخاف التلف او الاذى الشديد ان صام فان الصوم يحرم عليه حيننذ و يجب عليه الفطر لان حفظ النفوس واجب ما امكن ، واما اباحة الفطر للسفر فله شروط ثلاثة : احدها كون السفر مما تقصر فيه الصلاة لاباحته وطولموكون مسافته عصورة دفعة واحدة وان يشرع في السفر قبل الفجر فان طلم الفجر قبل ان يشرع فيه فلا يفطر وجه فان فطر بعد خروجه فالقضاء فقط فان شرع بعد الفجر فله ان يضرو فله ان يفطر الفحر فله ان يفطر الفحر فله ان يضرح منه الالعذر . ثم قال انه كان في سعة ان يفطر او يصوم فلها صام لم يمكن ان يخرج منه الالعذر . ثم قال انه كان في سعة ان يفطر او يصوم فلها صام لم يمكن ان يخرج منه الالعذر . ثم قال اله كان في سعة ان يفطر او يصوم فلها صام لم يمكن ان يخرج منه الالعذر . ثم قال اله كان في سعة ان يفطر او يصوم فلها صام لم يمكن ان يخرج منه الالعذر . ثم قال اله كان في سعة ان يفطر او يصوم فلها صام لم يمكن ان يخرج منه الالعذر . ثم قال اله كان في سعة ان يفطر او يصوم فلها صام لم يمكن ان يخرج منه الالعذر . ثم قال اله كان في سعة ان يفطر اله يمكن ان يخرج منه الالعذر . ثم قال اله كان في سعة ان يفطر اله يمكن ان يخرب منه الالعذر . ثم قال اله كان في سعة ان يفطر الم يمكن ان يخرب منه الاله كون النفر الم يمكن ال يورو الم الم يمكن ال المدر . ثم قال اله كون المدر الم يمكن ال يصوم فله الم يمكن ال يصوم فله الم يمكن الم يصوم يكن الم يمكن المكن ا

#### وعَمْدُهُ فِي النَّفْلِ دُونَ صَرَّ مَحْرًا مُعَرَّمٌ وَلَيْقَصْ لَا فِي الْغَيْرِ

بحرم تعمد الفطر في النفل من الصوم لغير ضرر يلحق الصائم وصيام النفل أحد المسائل السبعة التي تلزم بالشروع فيها عند المالكية ويحرم قطعها ويحب فيها ولا يجوز له الفطر ولو حلف له انسان بالله أو بالطلاق ولو بتا فلا يفطر ويحنثه لكن استنوا من ذلك الاب والام أذا عزما عليه فانه يفطر وأن لم يحلفا أذا كان ذلك منهما شفقة عليه لادامة صومه و نحولا بعد ذلك يقضي ، وأما أذا كان الفطر في التطوع نسيانا

وعمدا لضرر قلا قضاء عليه والمراد بقوله لا في الغير اي لا يقضي في غير ما ذكر. او هو النسيان والعمد لضرورة ، ثم قال :

وكَفَرَن بِصَوم شَهْرَيْنِ ولا أَوْعِتْق تَمْلُوك بالاسلام حَلاً وَفَصْلُوا إِطْعَامَ سَتَّيْنَ فَقِير مُدًا لِمِسْكِينِ مِنَ الْعَيْشِ الكُثر

من وجبت عليه الكفارة بوجهمن الوجود المذكورة سابقافعليه ان يكفر باحد ثلاثة الساء اما بصوم شهرين متواليين اي متتابعين واما بعتق مملوك مسلم واما باطعام ستين مسكينا مدا لكل مسكين بمدد صلى الله عليه وسلم من غالب عيش اهل ذلك الموضع وهذا الوجه الثالث افضل لانه اشد نفعا لتعديه الاان يكون خليفة فبالصوم م ثمر قال:

# الخالي الخرج

الحَمْ فَرْضُ مَرَّةً فِي الْمُمُو أَرْكَانُهُ إِنْ تُركَتُ لَمْ تُجْبَرِ الْحُمْرُ الْمُمُو أَرْكَانُهُ إِنْ تُركَتُ لَمْ تُجْبَرِ الْحَرَامُ وَالسَّمِي وُتُوفَ عَرَفَهُ فَي النَّالَةُ الْاصْعَى وَالطَّوَافُ رَدَّفَهُ الْاَصْعَى وَالطَّوَافُ رَدَّفَهُ الْاَصْعَى وَالطَّوَافُ رَدَّفَهُ الْاَصْعَى وَالطّوافُ رَدَّفَهُ الْاَصْعَى وَالطّوَافُ رَدَّفَهُ الْمُ

الحج فرض على الانسان مر تواحد الي عمر الوهو ثابت بالكتاب والسنة، فمن جبحد وسبوب فهو كافر مرتد، ومن اقربو جوبه وتركه وكان مستطيعا فالقحسيه. والمحج شروط وجوب وشروط وحوب فشروط وجوبه الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة فلا يعجب على عبد ولا صغير ولا مجنون ولا على غير مستطيع نعم صح من الجميع ويقع نفلا، مع القدرة على اداء الصلوات في اوقاتها المشروعة لها في السفر وعدم الاخلال بشيء من فرائضها اوشروطها قال في المذخل: قال علماؤنا اداعلم المكلف انه تفوته صلاة واحدة اداخر جالى الحج سقط الحج (ومن وجوء الاستطاعه) وجود الامن على المال من السخص ولا يعود المكاس والالم يجب الاان يكون المكاس مسلما ياخذ شيئا لا يجحف بالشخص ولا يعود الى الاخذ مرة ثانية فان علم انه ينكث اوجهل حالم سقط الحج بلاخلاف، ثم اعلم ان

الاستطاعة معدومة في المغرب ومن لا استطاعة له لاحج عليه، هذا (وانكان الحج التي هي فرائضه اربعة) اولها الاحرام وهو نية احد النسكين اوهما الثاني السعي بين الصفا والمروة الثالث الوقوف بعرفة ليلة عيد الاضحى الرابع طواف الافاضة وهدنه الاركائب الاربعة ان تركت كلها أو بعضها لا تجبر بالهدي والذي يجبر بالهدي هو الواجبات الاتى ذكر ها ولاء ثم قال:

فَد بُجبرَ ت مِنْها طَواف من قَدم وَرَكُمَة الطَّواف إِن تَحَنَّما مَيِيتُ لَيْلاَتٍ ثَلاثٍ بِمِنِي مَينَ لَيْلاتٍ ثَلاثٍ بِمِنِي الطَيْبَ لِلشَّامِ وَمِصْرَ الْجَحْفَة لِطَيْبَ لِلشَّامِ وَمِصْرَ الْجَحْفَة يَلَاثُ مِنْ الْيَمَنِ آتِيها وَفاً ق وَالْحَلْمُ الْيَمَنِ آتِيها وَفاً ق وَالْحَلْمُ الْيَمَنِ آتِيها وَفاً ق وَالْحَلْمُ الْيَمَنِ آتِيها وَفاً ق وَالْحَلْقُ مَعْ رَمْدِي الْجِمار توفيه وَالْحَلْقُ مَعْ رَمْدِي الْجِمار توفيه وَالْحَلْقُ مَعْ رَمْدِي الْجِمار توفيه

وَالوَاجِبَاتِ غَيْنُ الاركان بِدَم وَوَصْلُهُ بِالسَّعْي مَشَيُ فِيهِما وَوَصْلُهُ بِالسَّعْي مَشَيُ فِيهِما مُنْ وَلِفَ بِالسَّعْي مَشَي فِيهِما مُنْ وَلِفَ بَلْ مُنْ وَلِفَ فِي رُجُوعِنا فَرُولُ مُنْ وَلِفَ فِي رُجُوعِنا إِحْرَامُ مِيقاتِ فَذُو الْحَلَيْفَهُ وَرُن لِنَجِدُ ذَاتُ عِرْق لِلْمَرَاق قَرْن لِنَجِدُ ذَاتُ عِرْق لِلْمَرَاق قَرْن لِنَجِدُ ذَاتُ عِرْق لِلْمَرَاق تَنْ عَرْق لِلْمَرَاق تَنْجُدُونَ مِنَ الْمُعْمِيط تَلْبِيدَهُ وَالْمُحْمِيط تَلْبِيدَهُ وَالْمُعْمِيط تَلْبِيدَهُ وَالْمُعْمِيط تَلْبِيدَهُ وَالْمُعْمِيط تَلْبِيدَهُ

الافعال الواجبة التي ليست باركان تنجب بالدم وهو الهدى بمعنى ان من ترك واحدا منها فعليه الدم و ذلك بدنة او نقرة اوشاة يذبحها او ينحر ها المساكين وهي على ماذكر الناظم احد عشر فعلا: منها طواف القدوم فمن تركه عامدا مختار اسواء دخل مكة ام لا بان مضى الى عرفات بعداحر امهمن الميقات فعليه الدم مالم يخف فوات الوقوف فحينئذلا يجب عليه طواف القدوم و لا دم عليه في تركه و كذلك ان تركه ناسياو منها و صل طواف القدوم بالسعي بين الصفاو المروة فان لمريصله به اما بان تركه لغير ضرورة فانه يعيد ان قرب فان الدم ايضاو منها المشي في العلو اف والسعي فان ركب لغير ضرورة فانه يعيد ان قرب فان فات اهدى فان ركب لعير خروف الواجب وهو طواف القدوم وطواف الافاضة فاذا ترك الركوع بعد هذين الطوافين و بعد عن مكة فعليه الهدي

ولو تركهما نسيانا ومنها الترول بالمزدلفة في الرجوع منعر فةليلة النحرولا بكفي في النزول أناخة البعير بل لابد من حط الرحال فمن تركه فعليه الدم ومنها المبيت بمنى ثلاث ليال لرمي الجمار وهي الليالي التي بعد عرفة فمن تركه راسااو ليلة واحدة بل أوجل ليلة فعليه الدم وأما الليالي التي قبل عرفة فلا دم في تركها ومنها الاحرام من المبقات فمن جاوزلا حالا وهو قاصد الحج اوعمر تنفقد اساء فان احرم بعد مجاوزتم فعليه الدم ومنها التجرد من مخبط النياب فان تركه ولبس المخبط لغير عذر فعليه الدم وهذا خاص بالرجل دون المرآة ومنها التلبية اذاتركها بالكلية اوتركهااول الاحرام حتى طاف أو فعلها في أول الاحرام ثم تركها في بقيته فعليه الدمومنها الحلاق فاذا تركه حتى رجع الى بلدة أوطال فعليه الدمومنها زمي الجماز فيجب الدم في تركه راسا اوفي ترك جمرة واحدة من الجار النلاث وفي ترك حصاة من جمرة منها الى الليل و رمى لجمار هو آخر الافعال الواجبة في الحج . ولما عد الناظم الاحرام من الميقات من جملة هذهالافعال المجبرة بالدم استطر دسان الميقات المكاني اي المكان الذي يتعين على الحاج الاحرام منه و ذلك وختلف باختلاف بلدة المحرم فاخبر ان ذا الحليفة ميقات اهل طيبة وهي المدينة المشرفة على ساكنها افضل الصلاة والسلام وميقات لمن مربها من غيراهلها وان آلجمعفة ميقات لاهلالشام واهل مصر واهلالمغرب والروم ولمن مرعليها من غيراهلها وان قرنا ميقات لاهلى نجد اليمن ونجد الحجاز ولمن مر به من غير اهلــه وأن دات عرق ميقات لاهل العراق وقارس وخرسان والمشرق ولمن من بسه من غير اهله وأن يلملم ميقات لاهل اليمن والهند ويماني تهامة ولمن مر به من غير اهله. ثمقال:

رَيا نَهُ وَالذَّهُ لَ مِنْكَ اسْتَجْمَعاً كَوَاجِمِ وَ بِالشَّرُوعِ يَتَّصِلُ وَ الشَّرُوعِ يَتَّصِلُ وَ الشَّرُوعِ يَتَّصِلُ وَ الشَّرُوعِ يَتَّصِلُ وَ الشَّرُوعِ يَتَّصِلُ وَ الشَّمْعِي وَ الشَّمْعِي وَ الشَّمْعِي وَ رَكُمَتُيْنَ وَ الشَّمْعِي وَ الشَّرُوعِ مَيْنَانِ وَ الشَّمْعِي وَ الشَّمْعِي الفَّدِي وَ رَكُمَتُيْنَ

وإن ترد تربيب حَجْك اسمَعاً إن بعث ترا بعا تنظف وافتسل والبس ردا وأزرة تعل أن

بِالْكَافِرُونَ ثُمَّ الاخْلاَمِنُ هُمَّا فَإِنْ رَكِبْتَ أَوْ مَشَيْتَ احْرِمَا بِالْكَافِرُونَ ثُمَّ الاخْلاَمِنُ هُمَّا كَيْتُ أَوْ مَشَيْتَ احْرِمَا بَيْنَةً مِمَّا حَصَلُ وَبَيْنَةً مِمَّا حَصَلُ وَجَدِدَنُهَا كُلُّ مَا تُجَدِّدُتُ حَالًا وَأَيْنَ صَدَّيْتَ مَا تُجَدِّدُتُ حَالًا وَأَيْنَ صَدَّيْتَ مَا تَجَدِّدُتُ حَالًا وَأَيْنَ صَدَّيْتَ مَا تَجَدِّدُتُ عَالًا وَأَيْنَ صَدَّيْتَ

فاذااردت ترتيب افعال حيجك فاسمعن بيان ذلك واستجمع ذهنك واحضره لتكون على بصيرة فيمااذكرلك وذلك ان مريد الاحرام بالحج اذا وصلميقاته حرم عليه مجاوزته حلالا فمن كان من اهل المغرب او الشام او مصر فانه يحرم من رابع لانه من اعمال الجيحفة فاذاوصله تنظف بحلق الوسط وهوالعانة ونتف الابطين وقص الشارب والاظفار واما حلق الراس فيندب تركه طلباللشعث في الحج ثم يغتسل ولو كان حائضا او نفساء صغيرا اوكبيرا وانكان حببا اغتسل للجنابة والاخرام غسلا واحدا وكذلك اذا طهرت الحائض ويتدلك في هذا الغسل وبزيلاالوسخ بخلاف ما بعدلامن الاغتسالات الآتية في صفة الحج فليس فبها الا امرار البدمع الماء: والى صفة هذا الغسل اشار بقولم كواجب: اي كغسل واحب ويكون هذا الاغتسال،متصلا بالاحرام كغسل الجمعة بصلاتها فاذا اغتسل لبس أزارا ورداء ونعلين ولو ارتدى بثوب واحد جاز تعر يستصحب هديا ثم يصلي ركعتين يقرآ فيهما مسع الفاتحة بالكافرون والاخلاص وبدعو انرهما نم بركب راحلته فاذا استوى عليها احرمر وان كان راجــــلا احرم حين يشرع في المشي والاحرام هــو الدخول بالنيــة في احد النسكين مــع قول يتعلق بالاحرام كالتلبية والتكبير والتلبية هي ان يقول : لبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومعنى لبيك اجابة لك بعد اجابة ويستحضر عند التلبية أنه يعجب مولاه فلا يضحك ولا يلعب ويجدد التلبية عند تغير الاحسوال كالقيسام والقعود والنزول والركوب والصعود والببوط وعند ملاقاة الرفاق ودبر الصلوات سواء كانت نوافل او فرائض وبتوسط في علو صوته وفي ذكرها فلا يلح بها بحيث لا يفتر ولا يسكت ولا يـزال كذلـك محرمـا يلبي حتى يقرب من مكة فاذا قرب منها فالحكم كما يذكر. الناظم في قوله :

مُمَّ إِنْ دَنَتْ وَلَكُ وَمِنْ كُدَى الشَّنِيَةِ ادْخُلاَ تَلْبَيَّةً وَكُلَّ شُعْلٍ وَاسْلُكُا لِلْمُودَ كَبِّرٌ وَأَسِمُ الْمُحَرِّ الاَسْوَدَ كَبِرٌ وَأَسِمُ الْمُحَرِّ الاَسْوَدَ كَبِرٌ وَأَسِمُ وَكَبِرُنَ مُقَبِّلًا ذَاكَ الحَجَرُ وَصَعْ عَلَى الفَم وَ كَبِرٌ تَقْتَد وَضَعْ عَلَى الفَم وَ كَبِرٌ تَقْتَد وَضَعْ عَلَى الفَم وَ كَبِرٌ تَقْتَد خَلْفَ النَّهَم وَ كَبِرٌ تَقْتَد خَلْفَ النَّهَم وَ كَبِرٌ تَقْتَد خَلْفَ النَّهُم وَ كَبِرٌ تَقْتَد وَالخَجَرَ الاَسْوَدَ بَعْد اسْتَلِم وَ الخَفْ النَّهُم وَ الاَسْوَدَ بَعْد اسْتَلِم وَ الخَفْ النَّهُم وَ الاَسْوَدَ بَعْد اسْتَلِم وَ الخَفْ النَّهُم وَ الاَسْوَدَ بَعْد اسْتَلِم وَ النَّهُم وَ النَّهُمُ وَ النَّهُم وَ النَّهُمُ وَ النَّهُم وَ النَّهُم وَ النَّهُم وَ النَّهُم وَ النَّهُم وَ النَّهُمُ وَ النَّهُم وَ النَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنِّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُ وَالنِّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالْمُعُولُ النَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالْمُعُولُولُ النَّهُ وَالْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُولُ النَّهُ الْمُعُولُ الْمُنْ الْمُؤْمُ

مَنَّكُهُ فَاغْتَسِلُ بِذِي طُوى بِلاَ إِذَا وصَلْتَ لَلْبِيُوتِ فَاتْرُكَا للْبِيْتِ مِنْ بآبِ السَّلاَم وَاسْتَلِم سَبْعَةَ أَشُواطٍ بِهِ وَقَدْ يَسَوْ مَنَى تُعَاذِيهِ كَذَا الْيَسَانِي مَنَى تُعَاذِيهِ كَذَا الْيَسَانِي وارْمُل قَلاقًا وامش بِعْدُ أَرْبَمَا وارْمُل قَلاقًا وامش بِعْدُ أَرْبَمَا وَادْعُ بِمَا شِئْتَ لَدَى الْلُتَزَمِ

اخس انمن دنت منه مكة وقربت فوصل الى دي طوى او ما كان على قدر مسافتها اغتسل ايضا لدخول مكة بصب الماء مع امر ار اليد بلا تد لك ثم يدخل مكة من كداء الشية التي باعلى مكة ولا يزال يلبي حتى يصل لبيوت مكة فاذا وصلها ترك التلبية وكل شغل و يقصد المسجد لطواف القدوم و يستحضر ما امكنه من الخضوع والخشوع ولا يركع تحية المسجد بل يقصد الحجر الاسود و ينوي طواف القدوم اوطواف العمرة ان كان فيها فيقبله بغيه ثم يكبر فان زوحم عن تقبيله المسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبيل ثم يكبر فان لم تصل يدلا فيعود ان كان لا يؤدي به احدا والا ترك وكبر ومضى و لا يدع التكبير استلم ام لا ثم يشرع في الطواف فيطوف و البيت عن يساره سبعة اشواط اي اطواف و على ذلك نبه الناظم بقوله ، سبعة اشواط به و قديسر اليماني لمسه بيده اي والحالة انك قد يسرته اي جعلته لناحية اليسار فاذا وصل الى الركن اليماني لمسه بيده

ثمر وضعها على فيه من غير تقبيل وكبر فان لم يقدر كبر ومضى فاذا دار بالبيت حتى وصل الحيجر الاسو د فذلك شوط وكلما مر به او بالركن اليماني فعل بحكل واحد منهما كا ذكر نافيه الى آخر الشوط السابع ويستحب للرجل ان يرمي في الاشواط الثلاثة الاولى من هذا الطواف ويمشي في الاربع بعدها والرمل قوق المشي و دون الجرى ولا ترمل المراة لا في طواف القدوم ولا في غير لا ولا يرمل الرجل في طواف القدوم فاذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام سيدنا ابراهيم عليه السلام بالكافرون والاخلاص ويستحب الدعاء بعد الطواف بالملتزم وهو ما بين الباب والحجر الاسود فاذا فرغ قبل الحجر الاسود ثم يخرج الى الصفا بقصد السعي وعلى ذلك نبه بقوله:

امر من فرغ من الطواف وقبل الحمجر الاسودان يخرج الى الصفا فاذاو صلى البها وقى عليها في قف مستقبل القبلة نهر يقول الله الكر ثلا ثالا اله الاالله وحدة لاشريك للمه الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الالله وحدة انجز وعدة ونصر عبدة وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو ويصلي على النبي ويتالي ثم ينزن ويعشي ويخب في بطن المسيل الي يسرع اسراعا شديدا فذا جاوزه مشى حتى يبلغ المروة فذلك شوط فاذاو صلى المروقر قى عليها ويفعل كما تقدم في الصفا ثم ينزل ويفعل كما وصفنا من الذكر والدعاء والصلاة على النبي ويتالي والحنب فاذا وصل الى الصفا فذلك شوط ثمان وهكذا حتى يكمل سبعة السواط يعد الذهاب للمروة شوطا والرجوع منها للصفا شوطا ءاخر فيقف وقفات على الصفا واربعا على المروة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ، ثمر قال :

### وَ يَجِب الطهْرَانِ وَالسَّتْرَ عَلَى مَنْ طَأَفَ نَدْبُهَا بِسَهْ يِ اجْتَلَى

اخر انمن طاف بالبيت يحب عليه الطهر ان طهر الخبث وهو از الة النجاسة عن نوبه وبدنه و سر الحدث الاصغر بالوضوء أو بالتيمم لمن يباحله، ويحب عليه ايضاستر العورة وان من سعى بين الصفا و المروة يستحب له ذلك و لا يحب عليه. ثم قال:

## وَعُدْ فَلَدُّ لَهُ لَهُ لَكُ مُ لَكُ عَرَفَهُ وَخُطْبَةُ السَّابِعِ يَأْتِى للصَّفَةُ .

اخبر ان على من طاف وسعى ان يعاو دالتلبية ، ولا يزال يلبي الى ان يصل لمصلى عرفه فقطها ولا يلبي بعد ذلك فان كان اليومر السابع من ذي الحجة ويسمى يومر الريسة اتبى الناس الى مسجد الحرام وقت صلاة الظهر ويوضع المنبر ملاصقا للببت عن يمين الداخل فيصلى الامام الظهر ثم يخطب خطبة واحدة لا يجلس في وسطها يفتتحها بالتكبير ويختمها به كخطبة العيدين يعلهم فيها كيف يحرم من لم يكن احرم وكيفية خروجهم الى منى وما يفعلو نه من ذلك اليوم الى زوال الشمس من يوم عرفة . ثم قال :

وثامِنَ السَّهْ اخْرُجَنَّ لِمُ نَى الْمُنَى الْمُنْ الْمُولِنَا الْمُعَانُ وَالْمُعَنُّ وَالْمُعَنُّ وَالْمُعَنُّ وَالْمُعَنُّ وَالْمُعَنُّ وَالْمُعَنُّ وَالْمُعَنُّ وَالْمُعَنُّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنُّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعِنَّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعِنَّ وَالْمُعِنَّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعِنَّ وَالْمُعِنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعِنِّ وَالْمُعِنِّ وَالْمُعِنِّ وَالْمُعِنِّ وَالْمُعِنِّ وَالْمُعِنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعِنِّ وَالْمُعُنِّ وَالْمُعِنِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعُلِّ وَالْمُولِي وَالْمُعُلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِي اللْمُعُلِقِي اللْمُعِلِّ مُنْتَعِلِلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّاعِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلِي اللْمُعِلِّ عَلَيْهِ اللْمُعِلِقِي اللْمُعِلِقِ اللْمُعِلِقُ اللْمُعِلِقِ اللْمُعِلِقِ اللْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ اللْمُعِلِقُ اللْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ اللْمُعِلِقُ اللْمُعِلِقُ اللْمُعِلِقُ اللْمُعِلِقُ اللْمُعِلِقُ اللْمُعِلِقُ اللْمُعِلِقُ الللْمُعِلِقُ الللْمُعِلِقُ اللْمُعِلِقُ اللْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ اللْمُعِلِقُ اللْمُعِلِقُ الللْمُعِلِقُ الللْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِ

#### هنيهة بعد غرو بعا تقف

من طاف للقدوم وسعى ينبغي له أن يذهب نامن الحجة ويسمى بوم التوبة الى منى مليا بقدرما يدرك به صلاة الطهر أي آخر وقته المختار وبكره قبل ذلك أو بعد الا لعذر وينزل بها بقية يومه وليلتم وبصلي بعا الطهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية والسنة أن لا يخرج الناس من منى يوم عرفة حتى

تطلع الشمس فادا طلعت دهبوا الى عرفة وينزلون بنمرة فادا قرب الزوال فليغسل كفسل دخول مكة فادا زالت الشمس فليرح الى مستجد نمرة ويقطع التليمة تم خطب الامام بعد الزوال خطبتين يجلس ينهما يعلم الناس فيهما ما يفعلون الى ثاني يوم النحر نمريصلي بالناس الظهر والعصر جمعا وقصر الكل صلاة ادان واقامة ومن لم يحضر صلاة الامام جمع وقصر في رحله ولو ترك الحضور من غير عذر نم يدفع الامام والناس الى موقف عرفة وعرفة كلها موقف وحيث يقف الامام افضل والوقوف داكا اقضل لفعله والان يكون بدابت عذر والقيام افضل من الجلوس ولا يجلس الالتعب وتجلس المراة ووقوفه طاهرا متوضئا مستقبل القبلة افضل ويكثر من قول لا اله الاالله وحده لا سريك له له الملك وله الحدوه وعلى كل شيء قديم ولا يزال كذلك مستقبل القبلة عروب الشمس اد الوقوف الركني هو الكون في عرفة في جزء من ليلة النحر فاذا بقي عروب الشمس اد الوقوف الركني هو الكون في عرفة في جزء من ليلة النحر فاذا بقي بهاحتى تتحقق الفروب فقد حصل القدر الواجب من الوقوف والى الوقوف بعرفة وكيفيته وقد المار بقوله: ثم الجبل اصعد الى قوله به هنية بعد غروبها تقف ه ثم بعد الغرون إلى المزدلفة وعلى ذلك نبه بقوله:

وَانْفُنْ لِلْزُدَلِفَةِ وَتَنْصَرِفَ

واقفر بها والجمع عشا لمفرب وصل منعماً وعلى وحلتك وعلى والمناد وأسرعن في بطن وادى الناد فارم لديها بحيجار سبقة كالفول وانحر هديا أن بعرفه

# أَوْقَفْتَهُ وَاحْلِقٌ وَسِر للَّبَيْتِ فَطَّفْ وَصَلِّ مِثْلَ ذَالَهُ النَّمْتِ

فانه تحقق غروب الشمس يوم عرقة دفع الامام ودفع الناس معه الى المزدلفة بر كى يُرقار فاذا وجدفرجة حرك دابته ويمر بين المازمين وهما الجبلان اللذان يمر الناس بينهما الى المزدلفة ويذكر الله في طريقه ويؤخر صلاة المغرب الى ان يصل للمزدلفة فاذا وصلها صلى المغرب والعشاء جميعا ويقصر العشاء ولكل سلاة اذان وأقامة ويصليها ان تبسر له مع الامام والا ففي رحله وببدأ بالصلاة حينوصوله ولايتعشى الا بعــد الصلاتين الا ان يكون عشاء خفيفا والنزول بالمز دلفة واجب والمبيت بها الى الفجرسنة فان لم ينزل فعليه الدم . ويستحب احياء هذه الليلة بالعبادة ويستحب أن يصلي بها الصبيح اولوقته فاذا صلاه وقف بالمشعر الحرام مستقبل القبلة والمشعرعن يساره يكبر ويدعوللاسفارتم يلتقط سبعحصيات لحمرة العقبة منالمز دلفة، واما بقية الجمار فيلتقطها من اينشاء ثم يدفع قرب الأسفار الى منى ويحرك دابته ببطن محسر وهوقدر رميم بحجرويسرع الماشي في مشيه فاذا وصل الى منى اتى جمرة العقبة على هيئته من ركوب او مشي فاذا وصلها رماها بسبع حصيات متواليات يكبرمع كل حصاة ويرميها يحصل التحليل الاول وهو التحلل الاصغر ويحل له كل شيء مما يحرم عليه كما يساني الا النساء والصيد ويكرَّة الطيب ثم يرجع الى مني فينزِّلَ حيث احب ويتحر هـديـــة ان اوقفه بعرفة وان لم يقف به بعرفة نحرة بمكة بعد أن يدخل به من الحلثم يحلق جميع شعرراسه وهو الافضل ويحزئه التقصيروهوالسنة للمراة ثم ياني مكةفيطوف طوآف الافاضة في توبي احرامه استحبابا ثم يصلي ركعتين ثم يسعى بين الصفاء والمروة سبعة اشواطكا تقدم أن لم يكن سعى بعد طواف القدوم فأن كان قد سعى لم يعد يو بهذا يحصل التحلل الاكبر فيحل له ما بقي والنساء والصيدوالطيب ويدخلوقت طواف الافاضة بطلوع الفجرمن يوم النحر فاذاطاف للافاظة وسعى بعدوان كان لم يسع قبل ذلك فانه برجع الى مني ويقيم بهابقية يوم النحر و ثلاثة ايام بعد لالرمي الجمار وعلى داك نبه بقوله:

وَارْجِع فَصَلِ الظَّهْرِ فَى مَنِي وَبِتَ إِنْ زَوَالِ غَـدُ وِ أَرْمِ لَا تَفْتَ

ثَلَاثَ بَعْرَاتٍ بِسَبِّع حَصَيَات لِكُلِّ بَعْرَةٍ وَقَفَ لِلدَّعَوَاتِ مَلُويلاً إِثْرَ الأَوَّلَـ يْنِ أُخِراً عَقْبَـة وَكُلَّ رَمْي كَبِّرًا وافْعَلُ كَذَاكَ ثَالِثَ النَّعْرُوزِد إِنْ شِئْت رَابِعاً وَتَمَّ مَا قُصِد وافْعَلُ كَذَاكَ ثَالِثَ النَّعْرُوزِد

ينبغي للحاج ان يرجع يوم العيدمن مكة الى منى والافضل ان يصلي بها الظهر ان امكنه ذلك ويقيم بها بقية يوم النحر وتلاتة ايام بعده لرمي ألجمار والمبيت بها واحب ثلاث ليال لمن لم يتعجل وليلتين للمتعجل فان تركه راسا اوجل ليلة فقط فالدم قاذا زالت الشمس من اليوم الثاني فليذهب ماشيا متوضئا قبل صلاة الظهر ومعه أحدى وعشرون حصاة فيبتديء بالجمرة الاولى وهي التي تليمسجدمني فيرميهاوهو مستفبل مكة بسير حصيات ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم امامها وهو مستقبل القبلة ثمريدعو ويمكث في الدعاء قدراس اعسورة البقرة ثم ياتي الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات أيضا ثم يتقدم امامها ذات الشمال ويجعلها على يمينه ويدعو قدر اسراع سورة البقرة ايضا ثم ياتي جرة العقبة فيرميها بسبع حصيات لا يقف عندها لضيق موضعها فاذا زالت الشمس من اليوم الثالث من يوم النحر رمى الجمار الثلاث على الصفة المتقدمة ثم أن شاء أن يعجل الى مكة فله ذلك ويسقط عنه المبيت ليلة الرابع ورمي يومها ويشترط في صعحة التعجيل ان يخرج منمني قبل غروب الشمس مناليوم الثالث وان غربت قبل ان يحاوز جمرة العقبة لزمه المبيت بمنىورمي اليوم الرابع فاذاز الت الشمس في اليوم الرابع رمى الجمار الثلاث كاتقدم قدتم حجبه فلينفر من منى فاذا وصل للابطح نزل به اسحبابا قصليبه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقصر الرباعية وماخاف خروج وقته قبل الوصول للابطح صلاة حيث كان فاذاصلي العشاء قدم الى مكة ويستحب له الاكثار من الطواف مادام بها ومن شرب ماء زمزم والوضوء به وملازمة الضلاة في الجماعة الاولى ثم قال

وَمَنْعَ الاحْرَامُ صَيْدَ الْبَرِ فِي قَتْلِهِ الْجَزَاءِ لاَ كَالْفَارِ

# وعَقْرَبِ مَعَ الحِدَا كلبِ عَقُور وَحية مَعَ الغُرَابِ إِذَ يَجُود

الاحرام بحج اوعمرة يمنع المحرم من سنة اشياء، اولها التعرض للحيوان البري فيحرم ذلك على المحرم سواء كان ماكول اللحم اولا وحشبا او متانسا مملوكا او مباحا و محرم التعرض له ولافراخه و بيضه بطرد او جرح رمى او افراع او غير ذلك والجزاء في قتله الا خس فواسق فانهن يقتلن في الحل والحرم وهي الفار والعقرب والحداة والغراب والحكاب العقور. ثم قال:

وَمَنْعَ الْمُعْيِظَ بِالْعُضُو وَلَوْ بِنَسْجِ او عَقَدِ كَنْعَاتُمْ حَكُوا وَمَنْعَ الْمُعْيِظَ بِالْعُضُو وَلَوْ بِنَسْجِ او عَقَدِ كَنْعَاتُمْ حَكُوا وَالسَّتَرَ الْوَجْهِ أَوِ الرَّأْسِ بِمَا يَعْدُ سَأَيْرًا وَلَكِنْ إِنَّمَا وَالسَّتَرَ الْمُؤْمِدِ لَا لِسِتْر أَخِيدًا مَتَنْ لِوَجْهِ لاَ لِسِتْر أَخِيدًا تَمْنَعُ الاَ نَتَى لَبْسِ ثَفَّانِ كَذَا سَتَنْ لِوَجْهِ لاَ لِسِتْر أَخِيدًا مَنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا

المنوع الثاني ممايمنعه الاحرام اللبس وهو مختلف باعتبار الرجل والمراة فيحرم على الرجل ستر على احرامه وهو وجهه وراسه بمايعد ساتر اوستر جميع بدنه او عضو منه باللبوس المعمول على قدر جميع البدن اوعلى قدر ذلك العضو فيحرم عليه ستر وجهه اوراسه بعمامة اوقلنسوة اوخرقة اوعصابة اوغير ذلك ويحرم عليه ايضا لبسمايحيط ببدنه او ببعضه كالقميص والقباء والبرنس والسراويل والخاتم والقفازين والخفين الاان لا يجدنعلن فليقطعهما اسفل من الكعبين ويجوز له ان يستر بدنه بما ليس على تلك الصفة كالازار والرداء والملحفة ، ويحرم على المراة ستر على احرامها فقط وهو الوجه والكفان فيحرم عليها ستر وجهها بنقاب او لئام وستر يديها بقفازين ولها ان تسدل الثوب على وجهها للتستر من فوق راسها فان فعل احدهما شيئامما حرم عليه فعليه الفدية ان انتفع بذلك من حر او برد لا ان نزعه مكانه وسواء اضطر لفعله اوفعله عنارا الا ان غير المختار لا اثم عليه والمختار ثم والقفاز بضم القاف وبالفاء المشددة ما يفعل على صفة الكف من قطن ونحوه ليقي الكف من الشعث . ثم قال :

وَمَنعَ الطّيبَ وَدُهنا وَمَنَرُ قَمَل وَإِلْقاً وَسَخ ظُفْر شَعَرُ وَمَنعَ الطّيبَ وَدُهنا وَمِن مَن المحيط لِهُنا وإِن عُذِر وَيَقتَدي لِفِعل بَعض مَا ذُكر مِن المحيط لِهُنا وإِن عُذِر

الممنوع الثالث يمنعه الاحرام استعمال الطيب كالمسك والعنب والكافور والعود وغير ذلك وتجب الفدية باستعماله وبمسه والممنوع الرابع مما يمنعه الاحرام وهو الدهن اي استعماله فيحرم على المحرم دهن اللحة والراس وكذا سائر الجسد وتجب الفدية بذلك . الممنوع الخامس مما يمنعه الاحرام قتل القمل وطرحه وازالة الوسخ وقلم الاظفار وازالة الشعر فان فعل شيئا من هذه الامور الممنوعة فعليه الفدية واشار الناظم بقوله : وأن عذر الى أن وجوب الفدية في تلك الامور لا فرق فيه بين أن يفعله لعذرام لا والفدية الواجبة على من فعل شيئا من ذلك هي احد ثلاثة اشياء أما شاة أو بقرة أوبدنة وأما اطعام ستين مسكينا مدا لكل مسكين وأما صيام ثلاثة أيام . ثم قال :

## وَمَنْعَ النَّسا وَأَ فَسَدَ الجُماعَ

هذا هو الممنوع السادس فالاحرام بمنعقرب النساء بالوطء او مقدماته اوعقد نكاح ثم ان كان الفرب بالوطء ناسيا او متعمدا مكرها او طائعا فاعلا او مفعولا فان دلك ممنوع مفسد للحج والعمرة وان كان القرب بغير الجماع من مقدماته ولو بالعمرة او بعقد للنكاح فهو ممنوع مفسد للحج ولكن عليه الهدي . ثم قال :

#### إلى الافاصنة يبقى الامتناع

كَالْصَيْدُ ثُمَّ بِأَقِي مَا قَدْ مُنْهِمَا بِالْجَدْرَةِ الأولَى يَحِلْ فَاسْمَعَا

يستمر الامتناع من قرب النساء وكذلك الصيد الى طبواف الافاضة لكن لمن سعى قبل الوقوف والا فلا يحصل التحلل الا بالسعي بعد طبواف الافاضة واما باقي المنوعات وهو اللباس والطيب والدهن وازالة الشعث فيحل برمي حمسرة العقبة يوم العيد او بخروج ادائها. ثم قال :

# وتَنَازَ الاسْتِظْلَالُ بِالْمُزْ تَفَعِ لَا فِي الْمَالِ وَشَقَدُف فَعِ

يجوز للمحرم ان يستظل بالمرتفع على راسه مما هو ثابت كالبناء والحباء والشجر لاما كان غير ثابت كالمحمل والشقدف فلا يجوز له الاستظلال في ذلك فان فعل فعليه الفدية ، ثم قبال :

حَدِّج وَفِي التَّنْعِيمِ نَدْ بَا أَخْرِمَا تَحَدِّلَ مِنْهَا وَالطَّلُوافَ كَثْرًا لِحَدِمَهُ لِحَدِيلً مِنْهَا وَالطَّلُوافَ كَثْرًا لِحَدِمَهُ لِحَارِبُ البَيْتِ وَزِدْ فِي الْحُدْمَةُ عَلَى الْحُرُوجِ طُفْ كَمَا عَلَمْ تَا عَلَمْ تَا عَلَى الْحُرُوجِ طُفْ كَمَا عَلَمْ تَا

وَسُنَّةُ الْهُمْرَةِ فَافْعَلُهَا كُمَّا وَالْمُمْرَةِ فَافْعَلُهَا كُمَّا وَإِنْ سَعْيِكَ إِخْلِقَنْ وَقَصْرَا مَادُمْتَ فِي مَكَّةً وَارْعَ الْحُرْمَةُ مَادُمْتَ فِي مَكَّةً وَارْعَ الْحُرْمَةُ وَلَا رُمِ الصَّف فَإِنْ عَزَمْتَا وَلَا رُمْ الصَّف فَإِنْ عَزَمْتَا

العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر وهي لغة الزيارة وشرعا عبادة يلزمها طواف وسعى فقط مع احرام ووقتها لمن لم يحج السنة كلها ، ويستحب ان يكون الاحرام بها مر التنعيم وصفة الاحرام بها وما بعده من النباس والطيب والصيد وغير ذلك والتلبية والطواف والرمل والركوع بعد الطؤاف والسعي كالحج سواء بسواء الا الحلف فقد قيل انه ركن لها وقيل انه من الواجبات التي تجبر بالدمر فاذا فرغ من السعي وحلق فقد حل ويستحب للافاقي ان يكثر الطواف بالبيت ما دام بمكة لتعذر هذه العبادة العظيمة عليه بعد خروجه منها وان يراعي حرمة مكة الشريفة لجانب البيت المعظم الكائن بها بتجنبه الرفث والفسوق والعصيان ويكثر فعل الطاعات والخدمة لله تعالى بامتثال او امرة واجتناب نواهيب وملازمة الصلاقي الجاعة وهو المراد بالصف وغير ذلك من افعال البروانه ان عزم وملازمة الصلاقي الجاعة وهو المراد بالصف وغير ذلك من افعال البروانه ان عزم على الإبتداء بتقبيل الحجر وجعل البيت على البسار الى آخر ما ذكر في صفة الطواف. ثم قال

وَسِرْ لِقُبْرِ المُصطَفَى بِأَدَبِ وَنِيَّةٍ تَجِبْ لِكُلِّ مَطْلَبِ

مُمَّ إِلَى عُمَرَ اللَّهُ التَّوفِيقِ فِيهِ الْدُعاَ فَلَا اَمَلَ مِنْ طَلَابُ فِيهِ اللَّهَا فَلَا اَمَلَ مِنْ طَلَابُ وَعَجُّلُ الأَوْبَةَ إِذْ اللَّتَ اللَّهَ إِلَى الأَقَارِبِ وَمَنْ بِكَ يَدُورُ سَلَمْ عَلَيْهِ ثُمَّ زِدْ لَلِعَنَدُينَ وَاعْلَمْ بَانَ ذَا الدَقامَ يُستَجاب وسَدُلُ شَفَاعَة وَخَتَمَا حَسَنَا وَسَدُلُ شَفَاعَة وَخَتَمَا حَسَنَا وادْخُلُ ضَعَى وَاصْعَب هَدَّيَة الشرور

ادااراد الحاج ان يمخرج من مكة استحب له الحروج من كدى ولتكن نبته وعزيمته وكليته زيارة النبيء عينالية فان زيارته عينالية سنة مجمع عليه و فضيلة مرغب فيها يستجاب الدعاء عندها وليكثر الزائر من الصلاة على النبيء على النبيء على المريقه ويكبرعلى كل شرف ويستحب له ان بنزل خارج المدينة فينظهر ويركع ويلبس احسن ثيابه ويتطيب ويجدد التوبة ثم يمشي على رجليه فاذا وصل المسجد فليبدأ بالركوع أن كان في وقت يحون المستجد فيه الركوع وآلا فليبدأ بالقبر الشريف ويستقبله وهو في ذلك متصف بكثرة الذل والمسكنة ويشعر نفسه أنه وأقف بين يدي النبيء للجلج للله للطلج حىفي قبره مطلع على احوال امنه ثم ببدأ بالسلام غلبه عليه الله فيقال السلام عليك أيها النبيء ورحمة الله وبركاته ثم يقول صلى الله عليك وعلى ازواجك ودريتك وعلى اهلك اجعين فقد بلغت الرسالة وأدبت الامانة وعبدت ربك وجاهدت في سبيله ونصحت لعبيدلا صابر امحتسبا حتى أناك اليقين صلى الله عليك أفضل الصلاة وأتمها وأطببها وأزكاهما ثم يتنحى عن اليمين نحو دارع ويقول السلام عليك يا ابا بكر الصديق ورحمة الله وبركانــه مثنفى رسول الله عَيْنِينَةِ وثانيه في الغار جزاك الله عن امة رسول الله عَيْنَائِيةِ خيرا ثم يتنحى عن اليمس قدر ذراع أيضًا فيقول السلام عليك يا أبا حفص الفاروق ورحمة الله وبركاته جزاك الله عن امة رسول الله عَيْنِ خيرا ثم لعمال النبيء عَيْنِكُ ان يشفع فيه الى مولاه فانها من اهم ما يطب في هذا المكان واولى ما يدعو الانسان به ويتضرع الى الله في حصوله هو الحتم بالحسنى الذي هوالموت على قولنا : لا اله الا الله محمد رسول الله

لان الحاجة الى الايمان في هذا الوقت اشد منها في غيرة والاعمال بخواتمها فاذا فرغ من الزيارة عجل بالرجوع الى اهله ووطنه من غير مجاورة بالمدينة المنورة لعدم القيام بعقها الا اذا علم من نفسه رعاية الادب وانشراح الصدر ودوام السرور والفرح بمجاورة نبينا مولانا محمد والمسلم المكان والورع نمر قال :

# 

مباديء علم التصوف: هي الامورالتي يبتدى، اهلهذا العلم بالكلام عليها . والتصوف يطلق على العلم والعمل وهوادى جميع هاد من هدى بمعنى بين وارشد. مقال :

وَتُوبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْ يَجْتَرُمْ تَجِبُ فَوْراً مُطْلُقاً وَهِيَ النَّدُم وَتُوبَةً مِنْ كُلِّ ذَنْ يَجْتَرُمُ وَلَيْتَلافَ مُمْكِناً ذَا استغفار بِشَرْطِ الاقلاعِ وَنَفِي الاصرار وَلَيْتَلافَ مُمْكِناً ذَا استغفار

التوبة تجب وجوب الفرائض على الاعيان من كل دنب كبيراكان أو صغيراً كان حقا لله تعالى أوللادمي أولهما كان الذنب معلوما عنده أو مجبولا فتجب التوبة من الذنوب المجبولة أجمالا ومن المعلومة تفصيلا على الفورلاعلى التراخي فمن أخرها وجبت عليه التوبة من دلك التاخير والتوبة هي الندم على المعصية من حيث أنها معصية وله اللاث علامات الاقلاع عن الذنب في الحال بنية وعدم العود إلى ذلك أبدا وتدارك حق أمكن تداركه . ثم قال :

وَحَاصِلُ التَّقُوى اجْتِناكِ وامتثال في ظاهِر وَ باطن بِذَا تُنال فَحَامِلُ التَّقُوى اجْتِناكِ وامتثال في ظاهِر وَ باطن بِذَا تُنالُ فَحَامِن الأَفْعَة فَحَامِن الأَفْسَام حَقًا اربَعَة وَهِي السَّالِكِ سُبُلُ المنفعة

امتثال المامورات واجتناب المهيات في الظاهر والباطن هو مدار التقوى ، وفي نظمنا لمسالك النجاة :

وما اتى بى الرسول فيخذ هديت للتقوى فذاك سبلها ثعر قبال النباظعر:

يفض عينة عن المحارم كنيبة نبيمة زوركذب يحفظ بطنة من الخرام

يحفظ فرجة وكتني الشهيد وَيُوقِفُ الْأُمُورَ حَتَّى يَمْلُمَا

يَطَعُرِ القَلْبِ مِنَ الرَّيَاءِ

ومسانهي عنه فدعم وانبذ وبايعا وقرعها واصلها

يكف سمعة عرب الماتم رلسانه أخرى بترك ماجلب يترك ما شبه باهتمام في البطش والسعى لمنوع يريد مَا اللهُ فِيهِن به قَدْ حَكُما وَحَسَد عَجَبَ وَكُلُ دَاءِ

فصل الناظم مااجمله من المناهى المتعاقة بالظاهر والباطن والمامور ات المتعلقة بالظاهر والباطن وابتدأ بالمناهي لان التحلية مقدمة على التخلية ولان المناهي اشد علىالنفوس من امتثال الاوامر فيجب غض البصر لقوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوامن ابصارهم ويحفظوا فروجهم) وفي الحديث (العينان تزنيان وزناهماالنظر)رواه الامام مسلم وغيره ويجب أيضا أز يكف سمعه عما ياثم بسماعه كالغيبة والنميمة والزور والكذب والملاهي الملهبة وكلام الاجنبية ونحو ذلك لقوله تعالى (ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك له ن عنه مسؤولا (وفي الخبر) يقال للانسان بوم القيامة لم سمعت مالم يحللك سماعه ولم نظرت الى مالا ينحل لكالنظر اليهوام عزمت على مالم يحللك العزم عليه) فاما الغيبة ذ فهي كرك اخاك بما فيه مما يكر. أن لوسمعه وأما ذكرك له بماليس فيه فيهتان و في صحب الأمام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اندرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلمقال ذكرك اخاك بما يكر لا قيل ارايت أن كان في ا خي ما اقول؟ قال أن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وأن لم يكن فيه فقد بهته )اي قلت فيه

البهتان والباطل وكما تكون الغيبة بالذكر اللساني تكون بالاشارة والإيماء والغمز والرمز والكتابة والمحاكاة واما النميمة فهي تقل الكلام ولوكتابة عن المنكم به الى غبره على وجه الافسادوهي محرمة كتأباوسنة واجماعا قال تعالى (ولاتطع كل-حلاف مهين هماز مشاء بنميم) وقال النبيء صلى الله عليه وسلم ( أشدالناس عذابا يوم القيامة المشاءون بالنميمة والقاطعون بس الاخوان)وقالوا النميمة اشدمن الغيبة لان فيها الغيبة والتفاطعواما الزور انيشهد بمالم يعلمعمدا وإنطابقت الواقع وهوحرام بالاجماع ويكفى في قبحه أن الله سبحانه وتمالى قرن شهادته في التنزيل بالشرك فقال تمالى : اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزورو في الحديث ( من شهد زور ا علق من لسانه يوم القيامة) ففيه الجزاء من جنس العمل وعدها النبي، صلى الله عليه وسلم أَنِي الكَبَائرُ فَفَي صَحَيْتُ البَّجَارِي ومسلم والترمذي عن ابي بكر رضي الله عنم ان بيء صلى الله عليه وسلم قال ( الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثًا الا شراك بالله وعقوق الوالدين الاوشهادة الزوراوقول الزور فما زاك يكررها حتى قلنا ليته سكت) واما آلگذب فهو الاخبار عن الشيء بغير ماهوعليه و هو محرم كتاباوسنة واجماعا قال الله تعالى (انما يفتري الكذب الدين لايؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون) إي لا يليق افته الكذبالاممن لا يؤمن بالله تعالى فانه هو ألذي لا يرجوا ثواباعلى الصدق ولا يعقابا على الكذب لا يصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحسب الدّ ب دُما أنه متلبس بوصف من أوصاف الكافرين والكذب من الذنوب التي تشرك المتارسها وقداصبح في النفوس بدرجه مستردلة حقيرة بعيين أراري عرفه بمجرد رؤيته يستردله وفي صحيح الامام البخاري ( اياكم والكذب فانه يعدي الى الفجور والفحور يهديالى النار) وأما الملاهي الملهة كالعود وجميع نوات الاوتار فهي حرام في الاغراس وغيرها واما كلام الاجنبية فلا فرق فية بين أن تكون مكشوفة اومن ورا حجاب حرة او مملوكة ذكراكان الكلاماو تلاوة او غير ذلك فلا يحل، قاك كالم ويجب عليه ايضا ان يكف لسانه عمالا يحبوز النطق به منالكذب والزورو الفحشاء

والغيبة والنميمة والباطل كلمه واللسان اشدالجوارح السبغة واكترها قساد تفي الصحيح أن العبد لتكلم بالكلمة لا بلقى لها بالافتبلغ من سخط الله تعالى مالا يظن وقي الحديث وهل يكب الناس في النار على وجوههم الاحصائد السنتهم رواه الترمذي و صحيحه ويجب عليه أيضا حفظ البطن من أكل الحرام كالطعام المغصوب والمسروق وكل مالا تطيب به نفس مالكهمن مسلم او دمى وحقظ البطن من ذلك يستلزم اكل الحلال وهو موجود الا أنه قل طالبولاوقداجمع العارفون على وجود الحلال وقالو الولم يكن موجو دا لماكان للاولياء قوت لانهم لاقوت لهم سوالاو يندخل في الحرام الذي يحب حفظ البطن منه ماحرم اكله كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ومااهل لغير الله بهوغير ذاك وكذاالخمر وغيره من المسكرات قليلهاوكثيرها وكذلك الحشيشة والقدرمن الافيون المؤثر في العقل وكذا غيرلامن المفسدات وكذلك استفاف الدخان الذي عمت به البلوي واستنشاق سحيق عشبة تبغولا خصوصية للبطن بالحفظ من الحرام بلوكذلك سائر الجسدفيجب لبس الحلال وسكن الحلال وركوب الحلال ويحبان لايستعمل فيجميع ماينتفع به الاالحلال ويحب عليه أيضًا حفظ الفرج من الزنا وحفظ اليدين من البطش بهمالممنوع يريده وحفظ الرجل من السعي بها لممنوع يريدهايضا ومعنى يتقى يحذروالشهيد فعيل بمعنى فاعل اي الحاضر بعلمه وهو الله تعالى ويحب عليه ايضا ان يحفظ جوارحه من الشبهات وهي التي لم يتبين حڪمها على اليقين او تقول هي التي التبس امرها وحصل شــك مما تنازعتم الادلة وتجاذبتم المعاني واما التوقف عن ارتكباب الامور حتى يعلم ما هو حكم الله فيها فواجب أيضا ويحصل ذاك بالنظر في الادلة وفي كتب العلمر ان كان اهلا لذلك وبالسؤال لاهلالعلم وحينئذ يفعل او بترك وقد وقع الاجماع على أنه لا يحل لاحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه والبياع يحب عليه أن يتعلم احكام البيع والاجراحكام الاجارة والمفارض احكام القراض وهكذا وليس المراد باحكام هذير الأشياء حيو نبات مسائلها فان ذلك من داب الفقهاء رمن فروض الحسكهاية وانعا المراد علم الاحكام بوجه اجمالي يبريه من الجهل باصل حكم ما اقدم عليه بقدر وسعه ، واما تطهير القلب من أمراضه كالرباء والحسد والعجب

والكبر والعل والحقد والظلم والتعدي والغضب لغير الله تعالى والغش والسمعة والبخل والاعراض عن الحق استكبارا والحوض فيما لا يعني والطمع وخوف الفقر وسخط المقدور الذي لا يوافق هوى النفس والطغيان عند النعمة وتعظيم الاغنياء لغناهم والاستهزاء بالفقراء لفقرهم والافتخار يالحصال والنسب والتكبربه والتنافس في طلب الدنيا والتزيين للمخلوقين والمداهنة والنفاق وحب المدح بما لم يفعل والاشتفال بعيوب الناس عن عيوبه والغفلة عن النعمة وعدم شكرها والاتفة والرغبة والرهبة لغير الله تعالى وكلها حرام اجماعا فيجب على المكلف ان يسالنع في اتفائه والرهبة لغير الله تعالى وكلها حرام اجماعا فيجب على المكلف ان يسالنع في اتفائه والرهبة لغير الله تعالى وكلها حرام اجماعا فيجب على المكلف ان يسالنع في اتفائه والرهبة لغير الله تعالى وكلها حرام اجماعا فيجب على المكلف ان يسالنع في اتفائه

وَأَعْلَمْ بِأَنْ أَصْلَ ذِي الآفَاتِ حُبّ الرّياسَةِ وَطَرْحُ الآنِي وَأَعْلَمْ بِأَنْ أَصْلَ ذِي الآفَاتِ حُبّ الرّياسَةِ وَطَرْحُ الآنِي وَأَعْلَمُ الْخَطَايَا هُوَ حُبّ العَاجِلَة لَيْسَ الدُّوا إِلاّ فِي الاضطرَارِ لَهُ وَأَنْ الْعَطَايَا هُوَ حُبّ العَاجِلَة

اصل ءافات القلوب وامراضها التي يطلب من الانسان تطهير قلبه منها مما تقدم هو حب الرئاسة في الدنيا اي بنيل الجاه وانتشار العبية والثناء والتعظيم والتنعم بلذاتها وشهواتها وناهيك بما يترتب على حبها من المفاسد والعيوب بتضييع الحدود والتقلب في الحرام والاستهائة بالاوامر والنسواهي فمن احب رئاسة الدنيا يرائي ويحسد ويعجب بنقسم فلهذا كان حب الرئاسة اصلا لكل داء مما تقدم كما أن حب الدنيا رأس كل خطيئة والباعث على حب الدنيا الرضا عن النفس فمن رضي عن نفسه احب الثناء والرئاسة والجاه ولا يتوصل لذلك الا بالدنيا ، ثم اعلم ان المخلص من هذه الافات هو الالتجاء الى الله سنجانه وتعالى والاضطرار اليه في التغلب على النفس ومخالفة هواها وسوقها الى الطاعة لان العبد كالغريق في البحر أو الضال في التيم القفر فلا يرى لغيائه الا مولاه ولا يرجو النجات من هلكته احدا سواه، قل النصيحة : ومن عسر عليم قياد نفسه فليكثر من قراءة حسنا الله ونعم الوكيل ، ثعر قال :

يَصْحَبُ شَيْعًا عَارِفَ السَّالِكِ يَقِيدِ في طَرِيقِهِ الْمَهَالِكِ

## يد كره الله إذا راه ويوصل المبد إلى مولاه

اماصحة الشيخ العارف بالطرق الموصلة الى الله تعالى فيشترط فيه شروط الامامة في الجمعة والجماعة وهي أن يكون مسايا والمرادهما المسلم الحقيقي الذي لا يوافق قلمه لسانه وينقاد لربه بقلبه وجرارحه وتسلم الناس من شره وان يكون داكسرا عاقىلا والمسراد بالعقل هنا الزهدق الدنيا وأن يكون بالغاؤ المراد به هنا البالغ مبلغ الرجال الكمل وان يكورن عالما بالاحكام الشرعية اصولا وفروعا لانه داع البها وان يكون غيس ماموم والمراد به هنا التلهيذ التابع قبل اجازة شيخه له بالارشاد وان يكون قادرا على الاركان والمراد به هنا من تحلص من رق الإغيار فلا يتعلق باطنه بغير الله تعالى ولا يستعمل ظاهر لا الأفي طاعة الله تعالى فكما لاتصح امامة العبد في الجمعة لاتصح مشيخما المتعلق بغير الله لانكون حرا الابترككل شيء لله تعالى واب يكون مقيما والمرادبه هنامن سار من الاكوان ليرثها تابعا لامامه المصطفى صلى الله عليه وسلمر حتى انتهى الى شهـود الحق فراى الكل منه تعالى و تحقق لـه حب الله فقصر سره على ربه وصار هذا الحال مقاماً له قبالا يتحول عنه فياذا حققت شيخًا بهـ ذلا الصفيات · لزمك اتباعه لانه من اهل الصدق وقد قال الله تعالى «يايها الذير · آمنـوا اتفوا الله وكونوا مع الصادقين » والصادق عند الاطلاق من صدق قلبا ولسانـــا وجارحة فلا ينطوي قالبه على كذب ولا ينطق لسانه بكذب ولا تتحرك جارحة مرس جوارحه في كذب بلكل افعاله ظاهرا وباطناحق لله تعالى ، فان لم تجد شيخا اجتمعت فيدم هذه الاوصاف كلها فعليك بتقوى الله تعالى بسرا وجهرا عاملالله مخلصا على علم سف كل ما تفعله فارن العمل بالشريعة هو الطريقة والشيخ مساعد على ذلك فان لم يكن كا وصفنا فصحبته وبال عليك لاسيما إن كان محيا الدنيا ثم قال الناظم:

يحاسب النفس على الأنفاس ويزن الحاطر بالقسطاس ويحفظ المفروض رأس المآل والنفسل ربحة بد أبوالي

وَيُكْثِرُ الذُّكُرَ بِعَنْهِ لَبِّهِ وَالْعَوْنُ فِي جَبِيعِ ذَا بِرَبِّهِ وَيُكْثِرُ الذُّكُرَ بِعَنْهِ لَبِّهِ وَالْعَوْنُ فِي جَبِيعِ ذَا بِرَبِّهِ الْمَالَمِينَ وَيَتَحَلَّى بِمَقَامَاتِ الْيَـقِينُ يُحَاهِدُ النَّفْسَ لِرَبِّ الْمَالَمِينَ وَيَتَحَلَّى بِمَقَامَاتِ الْيَـقِينُ خُوفُ رَجَّالُهُ مُن وَصَابُهُ تَوْ مَا الْمَالَمِينَ وَيُحْدَدُ تَوَكِيلِ رِضَا مَحَبَّهُ خُوفُ رَجَّالُهُ مُن وَصَابُهُ تَوْ بَعْ فَي رَجَّالُهُ مِن مَا مُحَبَّهُ وَهُولِ مِنَا مَحَبَّهُ وَالْمَالِ مِنَا مَحَبَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مَا مُحَبِّهُ وَاللَّهُ فَي رَجَّالُهُ مِنَا مَحَبَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

اما محاسبة النفس على الانفاس فمن اهم ما يطالب به العبد والانفاس از منه دقيقة تتعاقب على العبدما دام حيا فينبغي للعاقل ان يقرغ قلبه ساعة لمحاسبه نفسه ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها كما يفعل التاجر في الدنيامع الشركاء آخركل سنة او شهر اوجمعه او يومر حرصاعلى الدنيا الفائية ليختبر رأس المال والربح فان وجد فضلا استو فالاوشكره وأن وجد حسرانا طالبه بضمانه وكلفه تداركه في المستقبل فكذلك راس مال العبد في دينه الفرائش وربحه النوافل والفضائل وجنسرانه المعاصي وموسم هذه التجارة جلما النهار وعامله نفسه الامارة بالسوء فيحاسبها على الفرائض فاذا اداهاعلى وجهها شحكر الله عليه ورغبها في مثلها وإن فوتها من إصلفا طالبها بالقضاء وأن اداها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل وان ارتكب معصية اشتفل بعقابها ومعانبتها ولا بمعلها لثلا تانس بفعل المعاصي وبعس عليه فطامها واماوزن ما يخطر على البال من فعل او ترك بالقسطاس بضم القاف وكسرهاوهوالميزان فمن اهم مايطلب به العبد أيضا فادا خطرعلى بال الانسان فعل اوترك رجع قيه إلى الشرع فما امرة يقعله فعله وما امرة يتركه تركه وحيثة يوصف بالاستفامة قالرالحسن المصري رشي الله عنه كان إحدهم يعني السلف الصالح اذا ارادان يتصدق تغلرو تثبت فانكانت للدامضا حاواما المحافظة على الفرانس وتسمى واسمال الانسان لانتظار. الربح الاخروي من قبلها فمن الواحبات العبيَّة قال الله تعالى «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » والمحافظة على الصلوات الخسري إجماعات مع حضور القلب تحفظ صاحبها من الوقوع في المعاصي ومن المحن والبلاما فاعرف هذاو أهمل عليه واما المحافظة على التوافل وتسمى وبحالان مازاد على رأس المال وبعج فمن اهم ما يعتني به العاقل واما الاكثار من الذكر فمظلوب أيضا والذكر اشرف الطرق الموسلة الى الله

تعالى وهو عنوان الولاية وعلامة صحة البداية ودلالة صفاء النهاية وهو افضل ما اعطلا الله لعبادلا في الدنيا وافضل ما اعطاهم في العقبي النظر البه سبحانه وتعالى فذكر الله في الدنيا كالنظراليه في الآخرة ثماعلمان الذكرغير موقت بوقت فمأ منوقت الأوالعبد مطلوب به اما وجوبا واما ندبا وهذ امن خصائص الذكر ومن خصائصه العظيمة انه امان لصاحبه من عذاب الله دنيا واخرى وقالوا البلاء يصب الطالح والصالح ولا يصيب ذاكر اللهزوىالامام مالك واحمد وابو داود والترمذي عن معاذ بن حبل رضى الله عنه مر قوعا قال «ماعمل آدمي عملا انجي له من عذاب الله من ذكر الله» قال الشيخ الجزوليلان الانساناذا اكثرمن ذكرالة تجدد خشوعه وتقوى أيمانه وازداد يقينه وبعدت الغفلة عنقلبه وكان الىالتقوى اقرب وعن المعاصي ابعد واما مجاهدة النفس فهي مقاتلها في ردها عن هواها من ترك المامورات وفعل المهيات الى ما طلب منها من عكس ذلك. قال ابن عطاء الله في تباج العروس فيبدل البطالة بالاشتغال بالله والكلام بالصمتوالقعود على ابواب الحراث بالخلوة والانس بالمتخلوقين بالانس بالله وقرناء السوء باهل الخير والصلاح والسهر في المعصية بالسهر في الطاعة والاقبال على اهل الدنيا بالاعراض عنهم والاقبال غلى الله والاكل بالشرة والشهوة باكل القليل الذي يعين على الطاعات وهذا هو الجهاد الاكبر لان مشقة جهاد النفس دائمة ومشقة جهاد العدو في وقت دون وقت ، واما التحلى بمقامات اليقين فالمراد به الاتضاف بها فكما انه يطلب من السالك تحلية ظاهرة بما تقدم من الوظائف القولية والفعلية يطلب منه تحلية باطنه بهذلا الاخلاق الايمانية وتسمى مقامات اليقين اي اخلاق اهل الية بن أذ لا بدلكل سالك من التخلى عرب الصفات المذمومة والتحلي بالصفات المحمودة التيهي الخوفوالرجاء والشكرعلى النعم والصبر على النقم والتوبة مرس كل ذنب يجترم والزهد في الدنيا والاخذ منها مما لابدمنه من ضرورياته والتوكل على الله في جميع اموره والرضا بما قسم الله لم وقدره عليم من خير اوشر ومحبة . إلله سبحانه وتعالى ومحبمة رسوله مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثمر قال:

يَعْبَدُقُ شَاهِدَهُ فِي الْمُعَامِلَةُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَامِلِةُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّم يرضي بما قدره الاله له يسير عند ذاك عارقا به حُرًّا وَغَيْرُهُ خَلا مِن قلبهِ تَرَبُّ لهُ واصطفاه للما واجتباه

والمعنى انه يطلب من العبدان بقصد بطاعته وجهالله تعالى لاالرياء والسمعة وفي الحديث انما الاعمال بالنيات وفي الرسالة وقرض على كل مؤمن أن يربد بكل قول وعمل من السروجه الله الكريم ومن أراد بذلك غير الله لم يقبل عمله فاذا اتصف العبد بالاوصاف المذكورة يصير اد داك عارفا بربه تعالى حرا بخلو قلبه عن محبة غيره اد لو تعلق لمحبة غير. لكات رقا لذلك الغير قال ابن عطاء الله رضى الله عنه: ما احست شيئا الاكنت له عبدا وهو لا يحب ان تكون لغيره عبدا . واذ أتصف العبد بما دكر وصارعارفا بربه حرا مرزرق غيره احبه المولى سيحانه وتعالى واختاره لحضرته العلية قال في الاحياء ومحبة الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل عنه والمعاصي وتطعير بالحنم عن كدرات الدنيا وبرفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كانه يراه بقلبه قالاالعزا بن عبد السلام كل ما تسمعهمن لفظ الشهود والمشاهدة والتجلي فالمراد بم قولا العلم وفيهان بحرالعظمة على القلب. ثم قال الناظم:

وَفِي الَّذِي ذَكُرْتُهُ كُفّايَهُ مَعْ ثَلَاثِهَا ثَةً عَيْدُ الرُّسُلُ على الضروري من عُلُوم الدّين فَأَمَّالُ النَّفْعَ بِهِ عَلَى الدَّوَامُ مِن رَبِّناً بِحَاهِ سَيِّد الْأَنَامُ مَلَى وَسِلَمُ عَلَى الْهَادِي الْكريم

دا القدر مظیلا تقی بالغا به أبيانه أربعة عَشر تصل سَمَّيْتُ ( بِالْمُرْشِدِ اللَّمِينِ ) قد انتهى وَالْحُمدُ لِلهُ الْعَظِيم

اخبر ان هذا القدر الذي اشتمل عليه النظم من المسائل الدينية لايفي بغاية ما يجب على الاعيان من ضروري علم دينهم بل الواجب عينا هو اكثر من ذلك لكن فيما ذكر كفاية لمن اعتنى به وحصله حفظا و فهما واخبر ان عدة ابيات هذا النظم اربعة عشر وثلثمائة وان ذلك العدد هو عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام واخبر انه سمى نظمه بالمرشد المعين ليطابق اسمه مسماة فهو مرشد لطريق الحق معين عليه والفسروري من علوم الدين هو الواجب على الاعيان اي على كل واحد وسماة ضروريا لان ضرورة التكليف به تدعو الى تعله و تعليمه فيضطس اليه جميع الناس نمر طلب من الله تعالى النفع بهذا النظم على الدوام والاستمرار متوسلا في نيل ذلك بجالاسيد الحلق مولانا محمد على الله تعالى «وآخي دعواهم ان الحمد لله رب العالمين » اولا يطلب الابتداء به واتي بالصلاة والسلام على النبي عيناتي رجاء قبول عمله

قال مقيده الفقير الى الله محمد بن محمد بن عبد الله الموقت بالمسجد الاعظم اليوسفي مراكش وقته كان له الله: وهذا آخر هذا المختصر المفيد والطرز الوحيد وكان الفراغ منم بعد زوال يوم الاربعاء سابع رمضان المكرم من عام ثلاث واربعين وثلاثمائم والف هجرية على صاحبها افضل الصلاة وازكى التحية آمين.

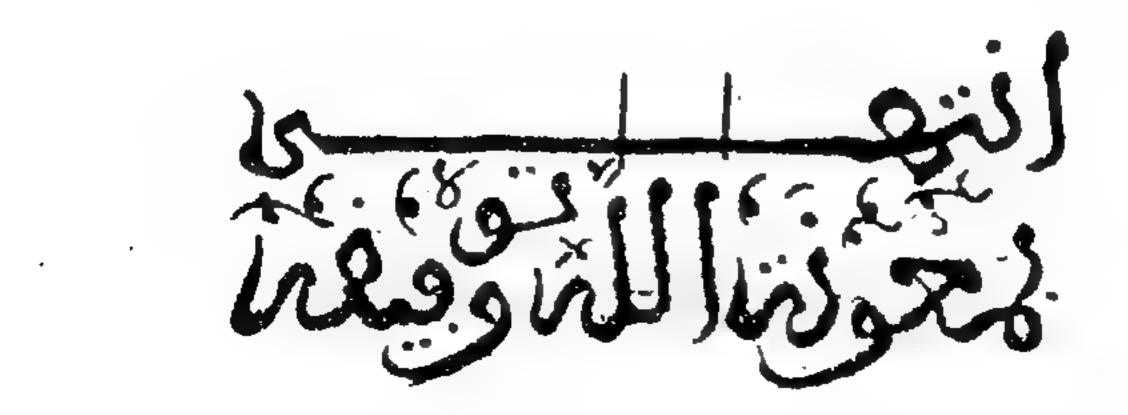

#### مرا فيرس الله

صحفه

١٤ سنن الوضوء سبع

ه ١ فضائل الوضوء أحد عش

تكرياالز بادلاعلى ماحدقي المسحو الغسل

١٦ حكم العاجز عن الفور

من نسى من وضوئه شيئا

فصل في نواقض الوضوء واقسامه

١٧ آداب قضاء حاجة الأنسان

يجوز الاستجمار بحجر وغيره

١٨ فصل في فرائض الغسل

١٨ سنن الغسل

١٩ مستحيات الغسل

المطلوب من المغتسل ادا غسل قرجه موجبات الغسل

١٩ من مواتع الوطء الحيض والنفاس

٠٠ يباح التيمم لضر أو عدم ماء الخ

لا يصلي بتيممواحدالا فرضا واحدا

حجوز التمم للنافلة ابتداء

٧١ قرائض التيمم

حكم الراجي للماء والبائس والمتردد

Ca.

٢ عنطبة الكتاب

٣ اشتمال النظم على مهمات العلوم الثلاث

الحكم العقلي واقسامه الثلاثة

اول ما يجب على كل مكلف

ع شروط التكليف

الكلام على الصفات الثلاثة عشر الواجبة

في حقبه تعالى

• براهين الصفات الثلاثة عشر

٨ ما يجب في حق الرسل وما يستحيل

وما يجوز

٩. بيان اندراج العقائد في كلمة التوحيد

وكلمة الشهادة افضل وجولا الذكر

١٠ قواعد الاسلام خست

١٠ معنى الايمان

١١ معنى الاحسان

١٢ المراد بالحكم في الشرع.

١٢ اقسام حكم الشرع

١٣ الفرض عيني وكفائي

١٣ بيان الطهارة واحكامها

فرائض الوضوء سبع

۲۲ مندوبات التيمم نواقضالتيمم كتاب فرائض الصلاة

٢٤ شروط اداء الصلاة اربعة بيان الاعضاء التي تجب على المراة ان تسترها في الصلاة

ه ٢ شروط وجوب الصلاة

ه ٢ سنن الصلاة

٧٧ مندوبات الصلاة

٢٩ مكروهات الصلاة

الصلاة على قسميان فرض ونفيل الوقت الذي فرضت فيه الصلوات الحس الوقت المختار والضروري لكل صلاة المحكام غسل المت والصلاة عليه حكم صلاة الوتر بيان صلاة الحسوف بيان صلاة العيدين حكم صلاة الاستسقاء

٤٣ الكلام على رغيبة الفجر الفرض ليس لقضائه وقت معين الفرض ليس لقضائه وقت معين التنفل بالصلاة مستحب ولاحد لعدده

ه ۱ الكلام على صلاة الضحى و صلاة التراوين الكلام على سجود السهوزيادة او تفصان السن المؤكدة التي تقتضي السجو دلتركما ١٠٠٠ من ترتب عليه السجود القبلي مبطلات الصلاة

حكم من ذكر بعض صلاة في صلاة في صلاة من دكر فرضافي فرض وبالعكس ١٩٥٥ من نسي ركنا من اركان الصلاة ١٤ حكم من شك في ركن من اركان الصلاة ١٤ حكم من ذكر الجلسة الوسطى وقد رفع يديه

٢ غمر الجمعة وبيان شروط صحتها
 حكم الاغتسال المجمعة
 حكم الجماعة في الجمعة وفي غيرها

٤٤ شروط الامامة مطلقا
 ٠٠ تحكرا امامة اشخاص

و ع حكم الصلاة بن الاساطين

لا ع سان من تجوز أمامته

المطلوب من الماموم متابعة امامه حكم المسوق ادا وجد الامام بصلي حكم المسوق ادا سلم امامه المح حكم المسوق ادا سلم امامه المح ١٤ حكم المسوق ادا ادرك ركعة وترتب على الامام سجود السهو

و على الصلا لأعلى المامه على المامه على المامه

#### صحف

ه المنة واحدة تكفى للصوم الواجب تنابعه
 من السنة تعجيل الفطر و تاخير السجور

٦١ حكم من افطر في الفرض من الصوم
 شروط الكفارة وعلى من تجب

٦٣ يباح الفطر في النفل من الصوم يحرم تعمدالفطر في النفل من الصوم

١٤ حڪم من وجبت عليه الكفارة

١٤ الحج فرض على كل مكلف مرة في العمر
 من وجود الاستطاعة وجود الامن
 ١٥ اركات الحج

الافعال التي تنجس بالدم في الحج ٦٦ ترتيب افعال الحج

موانع الحج

٧٦ العمرة سنة مؤكدة مرة في العمر

٧٦ فضلة زيارة النبي عَلَيْكُانِهِ

۷۸ التوبة تجب وجـوب الفرائض من
 کل دنب

محصل التقوى

٧٩ الحكلام على الغيبة

النسمة

الزور ـ الحكذب

الملاهي من والة الطرب حصيم كلام الاحسان

اللسات اشد الجوارح السبعة

٩٤ فرضت الزكاة في ثلاثة انواع

، ه شروط وجوب الزكاة

القدر الواجب في زكاة الثمار والحب القدر الواجب في الذهب والفضة وما يقوم مقامها

ره حدكم المدير والمحتكر القدر الواجب في زكاة الأبل

٢ ه القدر الواجب في زكاة البقر

٣٥ القدر الواجب في زكاة الغنمر حول ربح المال حول اصلم

٤ ه الزكاة في الوقص
 تصل الزكاة من صنفين

ه ه بيان مصرف الزكاة

٦٥ بان زكاة القطر

٧٥ بحب صوم رمضان على كل مكلف معنى الصوم لغة وشرعا محب الصوم في شهري رجب وشعبان بست شهر رمضان باحد امرين

٨ ه فرائض الصيام مطلقا خس

٨٠ شروط وجوب الصومر ست

ه الحيض مانع من الصوم
 مايحكرة للصائم
 الاشاء الني تغتفر في الصوم

ساحسيف

الى ألله تعالى فانظره فانه مهم ١٤ الكلام على محاسبة النفس المحافظة على الصلوات الخمس تحفظ صاحبها ١٤ مطلوبية الاكثار من الذكر مقامات البقين

۱۹ محكم التوقف عن ارتكاب الامور المحافظة عنى يعلم حكم الله فيها المحافظة المراض القلب كالرياء والحسد صاحبها امراض القلب كالرياء والحسد الرياسة المات القلوب حب الرياسة المات القلوب عبد الرياسة المقات البقين المارف بالطرق الموصلة مقامات البقين